



# يظاورليطن

المنتقبة الناشهاب

هُوَالْسِيِّدَالِهِ بَكِونَ عِبدالرَّوْنِ بن عِمد بالشَّيخ شهاب لدين العلوي الحسين كان الله له اماين

والمحالية المناتة

## للسيهابن شهاب هُوَالسّيّة ابوبكربن عبدالرّحن بن محدّد بن الشيخ شهاب الدين العكوي الحسينكان الله لمامين محيىالعُلوم جَامع الفضآتُول قَدَّمتهاالىالمكييْكِالعَادِ لِ أمضًا مُ مُحَدُّ اوَأَندًا مُم كيدًا خَيْرالْلُوك سِيْرةُ وعَتِدَا لقاقان مُلكِ المندعثم الرَّبِيِّكِ اَلاَصِفِيِّ ذِي المقَّا هِاللَّاقَ لِل لِدِيْنِ خَيْرِالْمُرْسَلِيْنَ نَاصِرًا لازال حقًا قَ اللَّوْآءِ ظَا فِيلَ

المراسية المحتر المحت المحتر المحتر المحتر المحتر المحتر المحتر المحتر المحتر المحتر ا

وتركب لقفل لايتتاج المحكة حَكِرِتَضَايِا الْحَادِثِ الْمُؤَلِّفِ يَنْهَلُّ بِٱلِاحْرَامِ وَالتَّعْظِيْمِ مَنْجَاءَ بِالْحِبْدِ وَٱلْهُرْهُمَا نِ ا وَالمَّعَدُ لِهُ مُلِلْلَجُدِ وَالْمُنَاقِبِ تجلى بهءَنْ نَيْرالفِكِرِ الْغُسيُوْم لَعَمْ وَ بِالْقُوَّةَ فِي ذَاالْفَيَّعَنْ إِنَّيَّا لَهُا بَيْنَ الْعُلُومُ مَوْسَبَهُ ايُونَقُ يِهِ إِذْ بِالْخَطَاءِ يُتَهَمَّدُ إتَّنَافُسَّا فِي ذٰ لِكَ الفَيْنِ لِحَسَنِ إذِي رَغْبَةٍ فِي نَيْلُ هٰذَا الْمَقْصِد و يَغلب استعاله لَر اسم [بَادِرَةِ المَعْنَى إلَى الأَفْهَام عَلَى انعتصارِ غَامِضِ الْمَكَالِي

عُمَّدِ وَالْهِ الْاَطَا الْمُسَلِمُ وَهَا الْعُلُوْمِ وَلَالْمَا الْمُسَانُ الْعُلُوْمِ يَسِنُ لِلسَّادِي بِهِ اقوى سَسانَ عَقَاقِلَ الانسلام تُدفعُ الشُّبَه عَقَاقِل الانسلام تُدفعُ الشُّبَه وَقَلْ وَلَا يَسُونِ الْمُسْطَق لَمُ وَقَلْ وَلَا يَسُونُ الْمُسْلَقِي وَقَلْ وَلَا يَسُونُ اللَّهُ مِنْ قَوَا عِلَى المُسْلِي وَمُنْ اللَّهُ مِنْ قَوَا عِلَى اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِي اللللْمُلْمُ اللَّ

حَدَّالِنَ صَوَّى أَشْكَالَ الْأَمْمَ

وَعَرَّفَ اللانسَانَ فَصَلَّ الْقُوْلِ فِي

وصبت الصّلاة والتّنليه

عَلَىٰضَرِبُحِ جَوْهِ ٱلاَحُوانِ

وَشَحَتُ مَّتُنَهَ اللهِ لَا الأَمْثِلَهِ مَتَى تَكُونَ لِلمَ المُوصِلَهُ وَلِي مُثَلِّمَ اللهِ المُوصِلَةُ وَلِي مُثِلِثَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

اَلْهِنُّهُ اَلْاِدِرَاكُ وَهُوَيُرْسَهُ اللَّهُ الصُّوْسَةُ ذُوْ تَرَتَّسِهُ الْمُؤْوَّسَةُ ذُوْ تَرَتَّسِهُ فِي الْعَقْلِ مِنْ شَيْئُ وَهٰذَا قُرِمَا اللهِ الْمَا يُسَالِّ الدِي الْعَقْلِ حَضَمَ يَكُونُ الْدَعَانَ بنسبة الْخَبَر الْنِجَابُ الْوَسُلَبُ الدِي الْعَقْلِ حَضَمَ

ي وق ردعا ما بحديد للعجر البجابا وسنب الدون على المنظمة المنظ

رِد فَانِ وَالتَّصُّوُ رُالتَّاذِجُ مَا السِّوَاءُ فَالْإِد رَاكُ جَنْ كُيُّ وَ **الكُلُّ**مِنْ صُورِمِيْ النَّوَعَانِ الْيَسَلِ الضَّرُوم بَيَّا لَذَيْ فَتَغْيِز

عَن كَتِتَ بِهِ وَليَنْ النَّطَرِيُ لَلْهُ جَ الذَّهِن الْي التَّفَت كُرُّوُ الدَّهِن الْي التَّفَت كُرُّوُ المُنْ التَّفَتُونُ التَّفُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفَتُونُ التَّفْتُونُ التَّفْتُونُ التَّفُونُ التَّفْتُونُ التَّفْتُونُ التَّفْتُونُ التَّفْتُونُ التَّفُونُ اللَّهُ اللِيلِيلُونُ اللَّهُ اللِ

وَالفَكُرُ تَوْتِيْبُ أُمُوْرِ صَلَت فِي الزِّينَ كِي تُدْمَى عُفُوْدَ هُجَلَّت وَذَالِكَ الدّتِيْبُ لَيْسَ دَ المِسَا وَذَالِكَ الدّتِيْبُ لِيْسَ دَ المِسَا

ٱلاَتَرَىتُبَايُنَ ٱلْآ دَاءِ لَا بَيْنَأُولِيٱلِافْهَامِوَاللَّكَاءُ بَلْرِيَّٱالوَاحِدُبَيْنَٱمِيهِ وَيَوْمِهِ يَنْقَضُ فِكَرَنَفْيِهِ

لِوضِع قَانُونٍ يَفِيْدُ الْعَرْفَ مِنَ الضَّرُّوُرِيِّ وَكَيْفَ يَنْتَـعْرِ فئ وَهٰذِةِ الْعَظَاءِ مَهُمَا رُوعِي به الحِجَاعِن الْحَضِيْضِ وْتَعِيْ مِن حَاجَةٍ النَّهِ أَنْ يُسْتَعْلَا بِذَٰ لِكَ الدَّوْمُ آ وَالتَّسَلُسُاءُ إِنْيَاوً لِٱلْاشْكَالِ حَيْثُ مُنِطَ مِنَ الضَّرُ وْبِرِي بِتَرْتِيْبِ الْكَوَاد فَذَاكَ مِن اوَّلِهَا مُستخرجُ امِتَاذَكُرِتُ وَتَحَالَا فَاصُدَتُه تَصَوّرِتَاتُ وَتَصْدِيقيّات مِنْهَا إِلَىٰ مَاحَانَ مِنْتُكُمُا مُ تصور من حيث تركيبهم تَصَوُّرِيِيِّالنوعِ حيثُ جُھُلا حَتِّى ثَرَى الثالِثَ يُددَى فِيثَهُكُا إِلَىٰ تَصَوِّيرَ وَانِ أَدِّى إِلَىٰ يُددَي بذينِ وَاصْحُ الْحِيَّ ﴿

فآحِيْبَجَ وَالْحَالُ بِهَانِيْكَ الْصِغَةُ بطُرُقِ الكتّابِ عِلْمِماجُهُلِ فيَعَصِمُ الْفَكَرَعَنِ الوقوع وَذَ لِكَ الْقَانُونُ عِيلُولُنَ طِق وَلِنْنَ كُلُّهُ بَدِيْ يُعِيًّا فِيَا وَلَيْنَ كَسُمِيًّا وَالَّايَضُمْ الْ ابَل بَعضُ الأَجْرَاءِ بَدِ فِي حَمَّا وَالبَعْضُ مِنْهَانَظِرِيٌّ مُسْتَفَادُ اترالاشكال إذتنتني زواضخ تعريفه وغايته نؤضو عُثرقا أواهُ والمعَلومَات مِن حَيثُ آن كُلِّ قَدِيمٍ يُؤْمِيلُ كالبعش عنجنس وفقيل على كُنْفَ لَكِي يَكُونُ مُوْصِلًا إِلِيَ إَوَ لَكَ مَن سَكِيْفَ تَالِيْفُكُمَا أوذا لي قول شارح أن اؤَصَلا إَمَطَالِبِ التَّمَادِينِ فَهُوَّ الْحُجَّـة

فَكَانَ بِالتَّقَدِيمُ فِي الْوَضْعِ حَرِّ يَنَفَكُّ عَنْ تَصَوُّرِوَالعَكُسُ لَا

والطَّبُعُ يَعْضِى السَّبْقَ لِلتَّصَوَّا إِذْكُلُّ تَصْدِيْقٍ كَمَّ اقَدْمَرَ لَا

## الدكالاللفظيّة الوضية

مِنْ عِلْمِنَا يِهِ إِذَّا أَنْ نَعَلَمَا وَا وَلُ الشَّيْعُينِ لَا عَسَا لَه ثَانِيْهِمِيَا وَإِنْ يَكُ الدَّلِيْلُا أوسمها الكَفْظِيَّةَ ٱلْوَضْعِيَّة ؙۅؘۿؽڋ؞ؚمٙڡ*ۛٛڞ*ٛۅٛۮٷۘ۠ٵٳڗٙڵؖٳڝٛٛڵ تَمَامِمَا ٱلوَضْعُ لَهُ قَدْجُعِيلًا مَنْعُوَّةٌ دَلَالَةَ المُطَابَقَه مَعْنَاءُ إِنْ كَانَ فَبَالِلَّقُهُ مَنَّ ثُن عَنْهُ فَالْإِلْتِزَامُرَوَالْلِثَالُ جَا عَلَى تَمَامِ الْحَيْوَانِ النَّا طِيق مَعًاوَخُذ فِي الْحَيَوَانِ مَثَلًا مَانَعَرِكَ الضَّاحِكِ أَوَمَا شَأَكُلُّا صُوْلَهُ فِي الذهِن كالدَّ ليْلِ

صَيُرُوحَةُ الشَّيٰئُ بِجَالِ لَزِمَا شَيْئًا سِوَاءُ سُمِّينَ دَلاَلُه هُوَالدَّلِيُكُ وَقُلِلُ ٱلْكَالُوُ لُ لَفَظَّا فَذِي الدَّلَا لَةُ اللَّفَظِيَّهُ آيضًا إذَ اكَانَت بَجَعْلُ لَجَاعِلِ فأآن تكن دكاكة التفظ على فَيِلْكِ فِي مُصْطَلِحُ الْمَنَاطِقَهُ وَإِنْ تَكُنُّ بِهِ عَلَى جُزْمِ مِنِ أَوْانْ تَكُنُّ بِهِ عَلَى مَا خَرَجًّا | دَلَالَهُ الإِنسَانِ بِالتَّطَا بُقِ وَدَلْنَاضِمُنَّا عَلَى خُزْءَيْهِ ﴾ وَدَلَّ آيُمنَّا التِزامِيتَّا عَلَمَ واعْتَبَرُوا فِلْكَارِجِ ٱلْمَذَلَةُ لِ

لاَكُوْنَهُ مُحُقَّقًا فِي الخَارِجِ كَوِشُلِمَادَ لَ العَمَى عَلَى البَعَمَ وَتَلَوَّمُ الْأُولَى الإِخْيَرَتِينَ اذَ

: لَـ العَمَى عَلَى البَصَوَ الدُّ لِيَسَ لِلْنَـ وَمِنِ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّ المُنْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

الفر والرح اقتاع المنافي

آوكاوَذَاللَّوكُّكُ اللَّهُ تُفْصَدُ جُزْءِمِنَ المَعْنَى كَشَارِبِ الطِّلَا قِيمُ إِن مَا إِسنَا دُهُ مُمُنَّذِيعُ وَالثَّانِ إِنْ هَيُّنُتُهُ عَلَى رَمَّنَ وَخُدُ وَانْ لَمْ رَبُّ دَلُّكَ فَاسْمُ إِمِنَ الْعَانِيُ أَوْ يُفِيْدَ ذَا شُدَا <u></u> فَذَاكَ جُزُوِيٌّ حَقِيْقِيُّهُ مُنَا اِشَارَةً كَمِثْلَانْتُ وَأُولًا أتخالد وتشد تمروذي سكو فَذَاكَ كُلِيُّ وَحَيثُ كَانَ فِي لَنُوَّاطِئٌ كَظَبِي وَطَـلاً ڣِي البَعْضِ أَوْ بِنْجِوْ اَ وَلِوِيَّــهُ

حَيْثُ الدَّ لِيْلُ فِيْهِ صَادِقًا بِحَ

الكَفَظْ جَهَا دَلَّ إِمَّا مُفَودُ يُ ءِلفَظه دَلَا لَهُ عَـ وَغَيْرِهُ الْمُعْرِدُوهُ وَيُرْحِيعُ فَهَوادَا لَأُكَا لِيَ وَلَا وَعَنْ وَ لَتُ فَكُلُّمَةُ حَقَامَ نِيْمُؤُ وَذَ لِحَالِمًا أَنْ يُفِيْدُوا حِدًا أَفِاتَ آفَادَ وَاحِيدًا مُعَيِّنَا وَهُوَا ذَا لَهُ مَكُ مُضِمِّرا وَكُلَّا وَلَيْنَهُ مَهُ وُدًّا بِأَلَّهُ وَالْعَلْمُ <u>وَّا نِ ثَوَالتَّع</u>َيِيثِنَ عَنْ هٰذَانِقِي افراديا عكى السّواءِ حَاصِلًا وَإِنْ حُمُولُهُ سِإَوَّ لِيَّهِ

عنِنَدَ كَتِيْرِمُ لَكِنَّ بَمَاعَكِر لِمكِن يُعنَى به وَوَ اجب مِثَاله الوُجودُ مَهْمَايُنْسِ وإن تجده، فَوْنَ مَفْقَ قدحولى وُكَانَ مَوْصنُوعًا لَهَا عَلَى السَّوَا چينه كاوستوداك بجملا فذواشتراك إن سَبْتُهُ إلى إذاإلىالواحبدمين هنذين نسكبتنة ميثل المتكدى والعكن وَمَيْثُ خَصَّ لَوْضَعُ مُعَثِّوا وَإِلَّا تُقَالَى سِوَالُهُ مِنْـهُ نُقِـلًا وَاشْتَهُواسْتِعَالُهُ فِي التَّالِي فَذَاكَ مَنْقُولٌ ولِلنَّقَا لِ اَدُكَانَ مُعْنَصَّنَّا بِفَوْمِ بَثِينَهُمْ ينسَبُ مِنْ شَهِرْع وَمِن عُرْفٍ يَكُمْ ودَابَّةٌ لِلعُرْفِ آوْفِينُ لُالنِّمَا، مِثَالُ نَفْيِلِ النُّرْعِ صَوْمٌ وَصَلاَه ۚ ۚ وَمَنِثُ لَوْ يُثْهَرُ فَـَيِّوْ الْأَوَّ كَا حَقِيْقَةً وَبِالْجَازِمَاتَلَا كَأَسَدِهِ لِلْحَسْيَوَانِ الْمُفْتَرِس والرّج لم الشجاع فاعرنهُ وقير وَّكُلُّ لَفَظٍ وَا فَقَ ٱلْآخَــرَيْفِ مَعْنَا لُا وَصْعَاسَيْمِ بِإِلْوَادِ فِ مِثَالُ لَهُ ذَا مَطُرُ وَغَيثُ وأسباد وتبرون وليث وَسَيِّمَ مَا الْخِلَافُ فِيْهِ قَدْظَهُ رَ مُبَائِنًا حَالَحَيْوَانِ وَالنَّبُعِ وأللفظ ذوالتركيبة يمنا فيسكما ُ لذِي تَسَامِرَ وَلِعَتَ ثِيرِهِ فَسَا وَمُوَادَّامَا مِدْ تُهُ مُحْتَمَّكُ عَلَيْهِ تَجِمُنُ السَّكُوتُ الأُوَّ لُ وَحَبْرُكَ الْأَرْضُ لُورُ بَيّه وَكِنْهُ بُهُ لِذَاتِهِ قَضِيَّهُ

وَذَالِدَكُ الَّذِي يَنْفَعُ فِي مَطَاللِـالتَّصَدِيْقِ بَـٰل بِمَا يَغِي مِنْهُ فَإِنشَاءٌ وَهَذَا إِنْ تَفْسِد وإنْ تَرَاحتمالَ مَامَةً فُقهِ د للْفضِل بالوضع كَقُرُ الْهَبُ وَ مِيْغَتُهُ دَلَالَةٌ عَلَى الطَّلَبَ أَمْرُ مُعَالِسَتِغَلَا كَفَوْ لِإِلسَّيد لعبثيره تفعند كابالمشجيد إِنْ كَانَ مَا يُطلَبُ فِعُلَّا فَيْرُكُفُ وَانْ تَكُنَّ كُفًّا فَيَالِنَّهُ وَاتَّصَفَ كقولينا رتبي أغثنا أجمت وَإِنْ يَكُنَّ مَعَ الْخُضُوعِ فَ لُهُ عَالَمُ وَهُوَالتماسُ حيثًا تَجَـرُّدَأُ عَنْ ذَيْنِ مَلِ فِيلِلتِ اوى حِجْدًا إلى لويامن فاسقِنَا كاسَ الهَنَا كَقَوْلِ بِعِضِنَالِبَعْضِ قَيْم بِنَا أعوالقّبني وَحَمَّا التَّعَمُّبُ أَدْلَانْتَنْبُيْهُ وَمِنْه يُحسَبُ وَعْمَوذِي الثَّمَامِ مِتَارَكِتِهَا اِمَّامُقَيَّدٌ كَشَيْخٌ مُجْتَبَى كَمَاتَفُولُ سَاكن الرَّصَافِهِ بالوصفة وثيديا لإضافه لأتّهُ لاحكر فِيها يَقَعُ وَفِي التَّعَارِيفِ هُواللَّذَ يَنْفَحُمُ اليَّه وَالتقريرُ فِيثِهِ تُعَيَّحًا فَ بَلْ بَعِضُهَا للبَعْضِ ضَفًّا وَمُصَا وَغَوُ فِي الدَّارِومِثْلُ إِنْ جَرَّكُ اَوْغَارُو كُفِّهِ لِكَ اتَّنِي عَتْهُمُ ا

نِي الاَسْطِلاجِ كَلَّهُ مَنْ مُ مَنَعُ لَنُفُرِجِ صَعْمًا لَنْ يَقَعُ الفُرْجِ عَلَي المُسْتِعِ الفُرْسِ المُ

عَهٰذَاوجُجُّ جُــنْزِءِ تُنُّ حث کے تمنور فا حَسُٰ لَمُ عَلَى لَأَفْدادِ يَصْكُ قَا كَاسَدِهِ وَفَرَسِ فَذَا رِن وَلُوالِي الْفَرْضِ النَّعَـكُ دُاستَنَا فَهُوَ الَّذِي آفْرَاكُ كُونَهُ الْتُعَمِّد وتِلْكَ فِي الْخَـارِج إِيَّا الْمُتَنَّعَتْ كَيندِ خَالِقِ الْوَتَرِيوَافِ أَمْكُنَتُ فحسب متع إمكان غاريوك وَلَوْ تَكُنْ هُوْجُودَةً ۗ أَوْ وَاحِدُ اوامنيناع الْغَيْراوَحَيُّرُوجَه متع التتناهل وتناهيها فقيد واغتنبر واحتية المجلة عُلَالْمُولِطَاةِ بِذَاتِ الْكُلِّ أغِنى بلاواسطة في لحث به انضافُ الفَرْدِ اوبذُ وَانتَمَتَ الحما الأشتقاق من شيء أثنيت ليِسَاجِحَيِل وَعَجَاذًا يُذُكِّلَ ن وَفَحُوْدٍ إِلَيْهِ نِيسْبَةٌ وَذَا نُ عِلِمِبَيَانُ الصُّلِّهُ يُؤْخَا فَالْفَضَلُ انْسَانُ وَشَاعُرُ وَذُو إِنُّوا طُوُّ أَعَلَىٰهِ عَجَّهُ لَا تُ فَهٰذَةِ للْفَصْلُ كُلْتًا تُ لِيْفَضُلِ نَفْيِهِ وَكُلْتَانِ لَيْعُرُ وَالْعِلْمُ مُبَايِتًا يِن شغرو وعلب الآندين كَ نَابِدَاتِ الفَضِٰ إِثَّامُمُ بِنِ إذْ وْهُوَوَ الأولُّ عَلَ هُوَهُو وُرُبَّمَا سُمِي ذانِ حَمُـُ لَ هُو بَيَانُهُ مِينِ المُعَانِيصَدَفَ كأبيج وتاعلى ماستقا تَعَتَّ عُهُوم غيرِ يِنْحُولِكِمَ ل <u>ۿؙۊؘا</u>ڮٙقِي*ٛڠؿؙۊؙڰ*ۯڴؘٙٙٛڡؘاد*ٚ*ڂٙڷ

عسم مُطْلَقًا وَنامِيًّا فَذِي مِن فَوْقِهِ ٱلجِنْسُ فَحَسُ حَاصاً كالحكوان وكيكمتج التشاف نشه ألجو هم فهم تم تحك وَالرَّآبِعُ الْمُفْرَدُكَالْعَقْبِ لَكَ بَل بَعْضُهُمُ اوْأَوْلَامُشْتَركُ والقصائحز علاقماه المشترك فَذَاكَ فَصْلُ حِنْسِمَ الْوَمَاتَلَا صَالَةً وَحَنْثُ كَانَ الأَوَّ لَا فَهُوبِفَرُدَة مِنَ الْحَقَارِثُق فُسِيْتُ مُخْتَحَةً مُكَثُلُ النَّاطِنِ فَصْلُ مُمَاتِزُّو لَوْفِي الْجُمْلَةِ يَّفَ كَانَ فَهُوَ لُلَاهِيَّةِ وَمَاعَنُوا بِالْفَصْلِ ٱلاذَ لِكَا عَمَّا بِعِنْسِلُ وُوجُودٍ شَارَكًا عَلَى كَثِيرُ فِي ٱلْجَوَّا حِلِي نُسْئِلِ وَيُرْسَحُ الفَصَلُ بِكُلِكُ حَمِل ؠٲؾۣۺؽؖٞۿؙۅٙڣۣػقۣؽڠڗ وَالنَّاطِقُ الْحَسَّاسُ مِنْ أَمثُلَهُ وَهُوَقِرْبُ حَبْثُ مَازَ النَّوْءَ عَنْ شارك في لجينسرَ حِيثُ يَقُرُّ بِنُ عيبويا وفي القريب مُنْرِينِ وَهُوَالْبَعِثُدُانِ يَكُ الثَّمِيارُ ـُ

لنَّهُ عِ وَالْحُنْسُ لِهُ التَّقَيْسُهُ للفصل نسبتان فبالتنقويم قُوَامِهِ لَهُ دُبُولٌ فَاعْرِفِ آياً نَّهُ فِي النَّوْعِ جُزِّعٌ مِنْهِ فِي فيثرمن الجشل توعاتقع وَهُوَاذَ احْتُمُ الْكَالْجُنِيرِ اجْتُمُعَ

مُقَوِّمًا وَالثَّانِ ذُوامِيْهَ وأؤجيو السافل الا تَوَسَّطَامِنْ نَوْعَىٰ لِلْفَصِّ الك يَعْلَهُ النَّهُ عُو الْعِنْدُ إِذْ اوَيَهُ عَاعَا لِيَهُن مَا النَّعْتُهُ مِنْ غَيْرِعُكِ وَكُ مَضَى تَفْهِ يُمُ ذَاكَ الفَصُ مُقَيِّمُ لِمَاعَلَاوَ الْعُكُسُر للنّاتِ في إصْطِلَا حِمْ قَدْنُي الهذه التَّلَاثُ ذُوْتَعَ تَلَمَّتُ قِيْمَيْنَ دُوالْعُمُوُ مِرِهِنِهُمَ والأكك أكماشي كدمثنا يُعْكَوُوهُوكَمَا بِمُ الاقسَامِ يْقَةُ فَاحِدَةٌ بِهِ نَقَطُ وَكُا يُمَاخُصَّت مِنَ الَّذِي فَرِطَ نَخَاصَّةٌ سُمِّي وَالْمِثَا ثُوْدُهُ ضَالمَقُوْلُ للإِفْرَادِ مِن سُرالاقتام ذَاوالرسمُ إِنْ فِيْقَةٍ وَاحاثِةٍ تَوْلَاننُيث

إِمَّا بِبُطْءٍ عَالِغُ لَمْنَ وَ فَيْنَهُ مَاقَالُهُ أَيْزُولُ إِنَّ وَقَعَ عَاتِ الْفَلَكِ اللَّهُ فَوُ لِّلِامْكَانِ وَأَلُوْ قُوْ عُوْمَرْ إِن بَنْفَكَّ ثُمَّ ذَ وَاللَّاإِذِهُ الَّذِي عِينَ ٱلْمُعْرِينِ قِيْمَيْنِ إِمَّالَانِمُ الْمَاهِيَّـ ثُلُّ أَنُّ وْمِالِزَّ وْجِلْلُا لُوجُودِ ڪَالتَّبُوادِلُكَدَ وَمَاغَتِنَارِ أَخَرِفَا لِلَّاذِ مُرّ كالوثرفي الواجدا وتعثذ بينُ الغَنِيُّ عَنْ دَلِيْ وَغَيْرُهُ الْمُحرُّجُ ذِهِ مِن الْفَاهِمِ إِلَىٰ لِلَّهُ لِيلَ كَحَدُ وَثِ الْعَالَمُ يُ كُلِّيَّ يُن إِن نَظَا بَقَا ل كالتّاطق والإنسّان وَهُوَالَى كَلِيتَانِ وَهُمَ بِمَالِلثّانِ ثُعُوَّالْعُكُسُرِكِي وإن ترالواحد صادقاعلي

جُمُفَاعُلَهُ ذَ اوَنْغِمَ العِ الأنحرف انسبه كَالْحُ وَالْفَقِيْهِ بِياذَالْفِقُ البِّخ جُزُء بِثَّةِ لَكُوْبُ \_\_ تاتيك بالتركيد شَيْحُ مِن الَّذِي عَلَبْ يُنْسَبُ نَحُوُ مُثَلَلَةٍ وَصَاتِبَ هُ سَالِمَتَيْنِ فَاعْنَ بِالْمُرَاجِعَـه اِلْهَالتَّسَاوِي وَالدَّلِيْلَ فَاطْلُهُ مِنْ غَبُرِهِ هُوَ أَحَطُّ مُ طُلَقًا بَيْنَ نَقِيْضَ*ي*َ لَأَن يُ تَدعَتَ جُزُءِ تُتَّرِّفُ اصْغَرَلْهَا مُسَتَّفَ بالصِّدُقِ فِي الْجُلَّةَ دُوْنَ ٱلْأَخِرُ تُبَايِنَا فِي الصُّيِلُ هَٰذَلَمُ ارَوَوْ تشاؤبا النشتية كماتشنفث

زُهُو (أَيُ مُوْجِبَةٍ كُلِّيًا الِيَةِ مَوْضُوعُكَا الأُعدُّ نُ وَحِدُ تُصدُ قُكُمُ مِنْهُ ى ثلاثُ صُوْمِ أَبْتُ الْحَ عَ ذَاتِي الأيحَابِ وَالْحُنَّاءِ يَتَ ف كُالُّغَةُ صَادِةِ عَلَيْ تَانِيْهِ مَفْهُوْمًا فَالِلْمَبَا يَنَهُ وَهَى إِلَى كُلِيتَ يُنْ رَاجِمَ ونقنضاكمائساؤ باانسك مَانَقِيْضُ ذِي الْمُثُومِ مُطْلَقًا ص مِن وَجِرِهِي ٱلْمُأْكِنَةُ نْ يَكُوْنَ مَنْ هُمَّا كُمَّا تُحْمَ بِهَ اعْرَا نُ تَصَادُ قَافِي الْسَعْضِ أَو وُهَكِّذَا بَائِنَ النَّقِيْضَائِ

### مُعْتَابِرٌ فِي الْمُفْرَدَاتِ فيثمالذ اأخرعتنماس عِيدُ قِ وَهُوَحَالُهُ اوَبِعَ عَلَى الْحِمَارِ وَالْبَيَانُ سَا بِوْ اتَقُولُ الحَيوانُ صَادِ قُ في القَضَايا قَالَ آهُلُ الْمُنْظِ بحسب الوكثود والشكم إِذَاذَ الَّ غَيْرُهُمُ كِن ذِ الْعَا مُتَوُّالنَّنِيَةُ كَلَّالِكِيْ فَيَثُ قِيلَ فِي القَصَايَاتُ مُنَ فالفقصد بالصيدق كاالتحفق بنَفْ لَكُمْ كَاذَا قِيْلَ الدَّوَام عُمُونِ ضَرُوسَ قِكَانَ ٱلْسَرَا ش ذَاكَ أَنَّ كُلَّمَا كُمَّا نْ نَفْيِمَ اذَا تُالُوجُوبِ اسْتَلْزِمَ عَفَّقَ الدَّاثِمُ عِنْكُ الْأَعْتِ نْهَالِمَا لَوْكَيْفَ عَرْ: ﴿ ٥ فَمَا عَرِّفُ التِّيَّ الْمَقُولُ كِيفِا مَوَّٰ لَاشَّنَّى بِكُنِهِ ٱوْيُعِيْد عُ إِيمَاعَدَالُامِن أَغْمَا وَهُوَ إِلَى حَدِّرِ وَمَرْشِمٍ ذُوْانْقِيمَ

نُعَدُّ بِالْحُضِ مِنَ اللَّهِ إِيِّجَا

<u>ٷڴڷؙٞڡٙؠٟٮؘٵۊۣڞؙٳٷؘۮؙۅٛػٙٵ</u>ؚ والرتشئمما لكارمج فيشه اندكجا

وللمدذ والتمام مَا قدوَ قَعَالَ فحيث أوجنيا بعيثا كأحيحب وَالْحَدُّنَاقِصًا بِفُصْلِ تَسُرُبَا وَخَاصَّةٍ كَيْنَوَانُّ يَكْتُبُ وَالرَّسِمُ ذُوْرَتُوَ جِينْسِ يَقُرُّبُ جِيْتًا بَعِيْدًا الْتَحِيْبَ كَانَا رَوْوَا وَالرِّسِمَوَاقِصًا بِهِ الْحُسُبُ الْوَ عُرِّفَ إِذْ مِنْ حَقِّهِ الْ يُعْلَمَا وَلَا يَحُونُ ان رَكْحُونَ نَفَكُمُا والتَّنَّىُّ قَبُلَ نَفْسِهِ لَايْغُرَبُ مَنُ وْمَنَّا قَبُلَ الَّذِي يُعَيِّف إِنَّادَةِ الْمُقَصُّوْدِ بِالْمُعَنِّ فِي وَلِا اعَتَّومنهُ لِلْقُصُّومِ يُنِهُ حِيْنَ عِنْ وَأَلِجَمْعُ عُنْدُ نُيْفَى وَلِاآخَضَّ إِذْ يَكُونُ أَخْفَى بِيَتَا بِقِيْءِ لَعْرَبِحُنْ فَكَيْفَ دَ آ فَلَامُبَا بِنَّا لِأَسْتُ لَهُ إِذَا مُمَاوِيًا يَكُونُ وَهُوذُ ولُزُونَ ُ فَلَيْسَ إِلَّا فِي الْخُصُومِ الْهُو الْمُسُومِ اللَّهِ فِي الْخُصُومِ الْهُو لِأَنْ يَكُونُ نَكَيْفَ كَانَ جَامِعًا <u>ٱفْرَادُهُ وَعَنْ سِوَاهَا مِا نِعَا</u> فَلَيْسَ بِٱلاَنْحَفَى يَجِوُنِمَ آصُ وَالثَّرُطُ ٱبْضَّاا نَ يَكُونَ أَجُلَى مَعْرِفَةٍ مَاهِيَّةَ ٱلْمُعَرَّ، فِ وَلَامُسَاوِ فِي جَمَالَةٍ وَ شِيفٍ لَوْمَنَدْدِيْ لِلْإِذَّ وْسِ بِالتَّوْقَّفِ وَلَا بِنَيْءً بِسِومَ الْمُحَدُّفِ وَلِا أَلِجَازِ لَا إِنِ الْقَصْدُ ا نُهِجَ وَلَابِوَحْثِتِي مِنَ اللَّفَظِ الْهَامَ لِغَيْرِيَقْشِيمُ دُخُولَهَا ٱ بَوْ ا وَلَوْلِيَسُعُ بِالْحِكِمِ تَغْوِيْفٌ وَآوْ ۮۅۼڗٙٳؙۮؙۘڵۑؽڗڿؙؙڝۜؾڷڵڶڣؘۻ وَالْقُوْمُ لَمُ يَعْتَ بِثُرُوهُ بِالْعَرَض

لَكُنِ أَدَى مُفُودَ لا مُعَرَفِهِ مَعَلَمُ الْمَعَالِذِ التَّهِينُونِهِ عَصَمُلُ السَّمَالِذِ التَّهِينُونِهِ عَصَمُلُ الْمَعَادِ التَّهِينُونِهِ عَصَمُلُ الْمَعَادِ التَّهِينُونِهِ عَصَمُلُ الْمَعَادِ التَّهَينُونِهِ عَصَمُلُ الْمَعَادِ وَالْمَنْ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِلُونَ الْمُلْمَالُونَ اللَّهِ الْمَلْمُ وَفِيهِ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِنَ الْمُلَامِنَ اللَّهُ الرَّسَمِ هِيه اللَّالِي اللَّهُ الرَّسَمِ هِيه اللَّالَ اللَّهُ الرَّسَمِ هِيه اللَّهُ الرَّسَمِ هَيه المُنالِقِيةِ المُنْ اللَّهُ الرَّسَمِ هَيه المُنالِقِيةِ المُنْ اللَّهُ الرَّسَمِ هَيه المُنالِقِيةِ المُنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ الرَّسَمِ هَيه المَنْ اللَّهُ الرَّسَمِ هَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنالِ اللَّهُ الْمُنالِقِيقِ الْمُنالِ الْمُنالِقِ اللَّهُ الْمُنالِقِ اللَّهُ الْمُنالِقِ اللَّهُ الْمُنالِقُ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقُ الْمُنالِقُ الْمُنالِقُ الْمُنْ الْمُنالِقُ الْمُنْفِيقِ الْمُنالِقُ الْمُنْفِي الْمُنالِقُ الْمُنالِقُ ال

## ألقضاياواقسامهاوماليتعكش هيا

قَطِيَّةُ ثُمَّ إِذَ الْكَلُّ حَصَلَ اَولِقَطِيَّتَ مَيْنِ فَالشَّرْطِيَّةِ وَالسَّلُبُ وَالْإِنْجَابُ بَحْرَفِيْنِهِمَا فَاستمع الْبِيَانِ فِى لَحْمَلِيَّةً فَلَيْهِ لِلْحُكِم بِهِمَا الْوُقُوعُ عُ مِلْمَا لِلْوَضُوعِ فِيهَا هُكِمَا بِهِ مَكَى لَلْوَضُوع فِيهَا هُكِمَا بِهِ الرَبْ الْمُحْرَّعُ فِي الْقَضِيَّةُ قُوْلُ لِصِدُقِهِ قَلِاْ بِهِ احْتَلَ فِهَا لِلْفُرِدَيْنِ فَ الْحَسَلِيتَهِ وَالْحَلَّ حَذِفُ الرَّبُطِ ذُوبِيهُمَا كُواذْ عَرْفَ فِيهِمَى القَضِيتَهِ اَجْزَادُهَا لَثَالِيَّةُ مُوضُوعُ خَفُولُهُ الثَّانِيٰ وَهَذَالُؤُزُومُا فَنَاكُ ذَيْنِ نِسْبَةً هُكُمِيتَهِ

<u>ا في لُغُنَّةِ العُربِ كَثِيرٌ اسَاقِطَه</u> لَهَامِنِ الْمُعْنَى كَعِيْرٌ وذُوْعَمَى مُنهَاوَالَّابالثُّلَاتَةِ صفَّا فتهاعكم مؤوثوعها الحكم بجيل سَلْكُ ثَبُوتِهِ عَلَى مَا فُضِعَ كَقَوْلِنَا لَيْسَ ٱلْآمِيرُ ذَا هِبَه شَخْصِيَّةٌ خَفُوصَةٌ كَفَوْلِكَ وسيميتث تحضورة مستوكر كميتة الأثراد مينهُ وَهُنَ بقَدَارًا لأَفْرَادِ دَلْيُلَّا نَجُهَّلَا كُلِّيَةٌ مُوْجِيةٌ إِنْ حَكَمُ وْا وَالسُّوْمُ إِنْهَاكُلَّ لَا الْجُمُوْعُي كُلِيَّةُ إِنْ تَكُ ضِدَّا لَأَاهِبَه <u>ڲؿٝڶڵٲۺؘۘۼٛڡڹٙڶڰۅٛٛڹۺڐػ</u> عَكمتَ فالْمَوْجَبَةُ الْجُزْءِتِ ۗ

وَاللَّفَظُ ذُوْ دَلَّ عَلَيْهَا سُمِيًّا سَعَنَّا وَذِي مَنْسُوبَةٌ إِلَى الزَّمَان غَيْرُ الزُّمَانِيُّةِ ثُمَّ الرَّابطِهِ حَيْثُ يُكُونُ الزِهْنِ شَاعِرً الْمِمَا لَهُمُ النَّنَا مُنَّةً خَيْثُ تَنْحُذِثُ مُوجِبةً إِن بِثُنُونِ مَاحُمِلَ كَنَالِدُحُوُّ وَمَهُمَا وَ قَعَ فِيْهَا فَتِلْكَ بِآعِزِيزِيْ سَالِبَهُ وَهِي إِذَا المُوضِعِ شَغْصُ عُيِّنًا زَيْذٌ شَيِعِ وَلَيْسَ بَكُرٌٰذَ ٱشَٰوَ إِنْ كَانَ كُلِيّاً وَفِيْهَا كُيِّتَنا *سُوْمً\يُسمَّى*اللَّفَظُ ذُوْدَلَّ عَلَ ذَهَذِهِ لِأَرْبَعِ شَنْقَسِحُ فيهكابا لايجاب تعكم أنجونيع كَصُّى لُنَّ حُرِيْتِ مُبْنَدَلًى وَسَالِبَه وَيُوْرُهُمُ الْاشْبِيعُ اَوْلَاوَاحِدَا وَإِنْ بِإِيْجَابِ عَلَى الْبَعْضِيتَه

فِيْ قَوْلِيَا بَعْضُ لِلْأَنَّامِ ذُوْعَمَى يسورهابعض وواحذكها بَعْضِ مِنَ الْأَفْرَادِ سَلَبْ حَصَلا إلبَةٌ جُزُء بَيَّةٌ إِذَا حَلَمَ وَيَعْفُولُ لِسُنَّ وَالْمُثَالُ بَتُلُو وَالْمُوْمُ لِينَ بَعْفُرُ لِيسُكُلُ وَبَعْضُ هُلِ لِنَّنَامِ لَيَشَرَفَ إِحِبَا ليْسَ كُلُّ نَاسِكِ مُسْتَددَجَا مَوْضُوعِ مِمَا بِالْكُلِّ وَالْبَعْضِ <u>فَا</u> ب وَحَيْثُ لَوْتُبَيِّنِ ٱلْافْرَادُ مِنْ لَوْيَكُ صَالِحًا بِذِي القَضِيَّة كُلِيَّةً تَقْصُدُ أَوْجُزِءِ سَهُ بأن يَكُونَ الْحُكُمُ فِيهَا وَقَعَا ؙڡؘڶؠڂؚٙؽٮٛڡؘڗؚاڷۜۮۣۑۊؘۮۉؙۻڡٙ في إذًا طَبِعِيثَةٌ مُثَالُها لجيئم جنس ولتقسل شكالها وَٱلْرُءُ فِي خُسْرِبِهِ مُمَثَّلَهُ وَإِن تَكُنُ صَالِحَةً فِيهُمَ وَهِيَ إِذًا فِي قُوَّةٍ لِكُونُهِ عَيُّه كُكُرُمُاحِينُ ٱنتُثْرَجُ بِيَّهِ مُهَايَقُوْ لُواكُل (جَبَ) مَارُ قَلْهُ ذَكُرُونٌ وَجَسَب عَنْ مَوْضِعِ الشَّعْ لِلْخُرِيُ قَلْكِيْحُ فالحكم في ولأهمًا عَلَمَ الَّهِيَّ ويممن إفراده المثكنة عَمِيْعَهَاسَوَاءً ان تَحَقَّقَ قَاتِ مُركًّا ثِمَا لِلبَّآءِ مُفَهِّنُو مَا تُبُتُّ وَضِمْنَ الإخرى لَحْكُمُ مَقَصُمُهُمُ عُقَقَ الأفرادِ فِي الخَارِجِ كَا

إِوَالْفَرْقُ فِي الْمِثَا الْخُوْرِيَظُهُ اَفْرَ ادِ وَالَّتِي بِلَوْ تُفَّكُّدُ يَأْتِيَّ عَلَىٰ لاَّ وَّلِ وَهُوَظَاهِرً فَصِدُ فُي يَجُوكُلُ عَنْقَاطَا مُرَّا وَلُوْفَوْضَنَا أَنَّهُ لَهُ لِيُوبَقِع فألخارج الشكلُ سوى لمُرَّبِّع مُرَبِّعٌ وَصِدُقُ هَا ذَا الْقَوْلِ لَصَعْ أَنْ بُقَالٌ كُلُّ اللُّهُ اللَّهُ مُكِلِّ بِٱلِاعْتِبَارِ الشَّانِ كَابَالِا قَ لِ وَمَيْثُ كَانَ الْحُكُمِ ذَا تَنَاوُلِ لْيُكُلِّ بَخُوكُلُّ لَيْثٍ حَبَوَانُ إَفَذَاكَ حَيْثُ تَصدُقُ لِلْقَضِيَّانَ يُدرَى بِمَامَثُلَثُرُنْنَهُمَا فالنيشعبة العموممون وجيركما كُلِيَّةً فَقِسُ عَلِيُهَا لِسَّا لِسَهِ وَحَيْثُمُا عَرَفْتُ مَالِلْمُوْجِبِهِ تُدرَكُ بِالفِكْرِوَا دْمَانِ الطَّلَدَ وَمَثِنَاكُهَاللَّهُ وَبِّبْنَا رِوَاللِّيسَمَ

## فَصَالُ فِي الْعُرُهُ الْوَالْتَّصِيل

جُرَاً مِنْ لَكُوْضُوعَ اَوْمَا هُدِلاً سَالِبَةِ اَوْدَاتِ اِيْجَابِ زُكُنْ حَيُّ وَنَعُوا لَبَاهِدِيٌّ لِأَجْوَاد جُزَءً الشَّيِّ مِنْهُمَا فَسَمِّيهَا مُرَّءً الشَّيِّ مِنْهُمَا فَسَمِّيهَا

ٱلْذَاشِعِ وَلِيَسَ ذَيْدٌ نَكُلَهُ بِمَنْظِمَّ لِعِصُلِ لِمُنَاسِبَهِ هَى إِذَّامَعُدُ وَلَهٌ كَاللَّاجَمَاد وَحَيْثُ حَوْثُ السَّلِبَ لَمَيْنُ بِهَا فِي السَّلْبُ وَالاِيجَابِ بِالْمُحْصَدَّلَه وَرُّبِمَ الْمِيْنَ هُذَا السَّالِبِ لِلْمُصَدِّلَةِ

ان كَانَ حَفُّ السَّلُّ عَجُلُسُو كُلَّ

أوْمِنْهُما مَعًاسَواءً كَ نَهْنِ

بنينبج كاالطونين فيالخكبر مُوْجِبَةٌ وَإِنْ هُمَاذَوَاعَدَم بِبَاخِلِ سَالبَهُ لِلهُ السَّبَبَثُ إِنْ كَانَ مِن جانب عَمْوُل الْخَابَر الْدِلْيْسَ فِيْ حَالِ الْقَضَايَا أَثُرُ آتَّةَ مَنَا لَمَ الْحَكِمَ ذَاتُ مَا وُضِع ٱنَّ ٱلعُدُولَ إِنَّمَا لَكُونُ لِيَهِ عُيِرَعَنَ شَيْئً بِهِ لَنْ يَكْزَمَا عُدُولِ ذِي الْحَبِلِ فَإِنَّ الْإِنْجَلِافِ بِالْخُلْفِ فِي مَفْهُوْمُ رِلَهُ } شَرَ لِحُكْمَنَابِالعَدَى لِلْخِيلَا فِ وَيُعُدُّوْلَ جَانِبِ الْمُحَمُّوُ لِي وَليَسَ بِالْعَالِمِ آولَاهَا لِم تُذَرَى بِهَا آفْسَامُهَامُفَصَّل بَعْضِ ثَرَالُا هُ هُنَامُفَصَّلًا كَيْغُهُمَّادَ فِي ٱلْعُدُوْ لِ الْمُتَلَفَّا <u>ف</u>يْ بَابِهِ مِنَ المَثْرُهِ لِمَ لَزِمَنَا

وَالسَّلْبُ وَالْإِنْجَابُ قَالُوا أَيْغَتَابِر فكُلُّ مَالَيْسَ بِعَالِي لَا أَشَــُ وَقَوْلُنَا لَاوَاحِدٌ مِنَ الْعَرَب وَوَاضِحٌ آتَ ٱلعُدُولَ مُعْسَبَرُ آمَّا عُدُولُ الوَضْعِ لَا يَعْتَ بَرُ لَهُ لَمَا قَدَمَّرَقَبَ لُ خَاسْتُمِع وَوَصْفُذِي لِمُ لِكَا لَكَفَاءَ نِيْفِ مَفْهُوْمٍ ذِى أَلْوَضْعِ وَبِإِخْتِلَافَهُ ا الْعُلْفُ فِالْحَكِمُ عَلَيْدِ بِخِلَافْ. به و بالتَّحْمِيْل في نفس لَخَبَر فالحكةُ بِالْأَمِرِ الْوُجُودِيّ مُنَاف وَغَيْرُخَافِ آنَّ بِالتَّحُصِيل تُرتَبَع القِيْمةُ زَيْكٌ عَالِمُ اوكيش باللاعالِيووَالِاهِثْ لَه وتضابط النشبة بعضها الي فإن كُلِّ خَبَرَيْنِ انْحَتَّ لَمَّتَ لَمَّتَ لَمَّتَ لَمُ تتناقفنا بغذا كمركاكاة بلسا

فالنبية العنادُصِدُقَاتَبَتَا إ نُ كَانَ كَيْفُ الْخَارِيْنِ سَلْبًا كِنَفًا وَبِي العُدُولِ لَوْ يَأْتَدُلِفَ مِنَ الِّتِي السَّلبُ عَلِيْهُ اصْمَدَ تَ <u>ٳ</u>ؽۿٵۉ۫ڿؙۅٛڐۘۘۘڿۯ۬ؠؙؖٵۮۣؽڵۅٙڞڡ وَالسَّلْثِ لَا يَلْزُمُهُ مَا ذُكِرًا سَالِبَةِ تَـٰلَازَمَـا فَلْتَعَرْفِــ لَفظَّاوَمَعْنَّى بَيْنَهَا لَـعْرِيَقِع مَعْرَبَّةِ الايجَابِ وَالْعُدُولَ مَضَى وباللفظِ سَوَالُا آدْنيٰ امُوجِبَةٌ أِنْ تَكُ ٱلْأَقُّدُ مِيَّهِ وَذَاتَ سَلْبِ انْ عَكْسَتُكَانَتِ بالاصطلاح بننكم كان دَأُوْ ا وَبَعَضِهِ سَلْبًا كُلِّيسَنَ مَثَـلا

وان عَلَىٰ لَعُكِيلِ لِهَذَاكَا نَتَا إفي حال إيجابه كيا وسي ذبا أوإن تر القضيتين انتلفا أَنْدَاتُ إِلاَيْعَابِ آخَصُ مُطْلَقًا الأنَّ الْإِنْجَابِ إِذَّ اليَسْتَدُعِيُ عُحَقَّقًا يَكُوُّنُ أَوْمُ عَبَّدًا | نعترإذاماؤج كالمؤضوع في والالتكاش في لقصَّا يا الأمْربَعِ الآبذات التأب والتخفين وَالْغَنْ ثُنَّ مَابَيْنَهُمَّا فِي لَلْعَنْيَ فَفِي الثَّلَاثِيُّةِ ضَالقَضِيَّ عَلَى أَدَ أَوَّا السلب لِلرَّا يِطُّهُ وَفِي النُّنَّائِيَّةِ سِيا لِمَسْيَّةِ أَوْ تَغْفِيْهِ صَ بَعْضِ لِلَّفْظِابِحَا أَبَاكُلًا

القَضَايَاالمُوْجَهَات

مَوْضُوْعِمَا فِي السَّالَكِ الْإِنْجَابِ لِا

نِسْبَةُ مُحَنُّولًاتِ الاخبَادِ إِلَى

نْفَكُّ فِي الْوَارْقِعِ عَنْ كَيْفِيَّــه عُرُفًا تُسَمَّى مَادَّةً لاَ الْقَضِيَّه وَلَاوَكَا لاَفِكَانِ اوْمَاشَاكَلَا يثلة وامِراَ دْضَرُ وْيَعْ وَلا وَحَيْثُمَاصُرِحَ فِي نَضِيتَه بِمَالِدِي النِينَبَرِمِن كَيْفِيَّهُ وَاللَّفَظُ ذُوْدَ لَّ يُسمِّى إِلْجِهَ م فَيَهُمَا تَضِيَّةً مُوَجَّهَ وَنَفْسِلُ لَأَمْرِهِي قَطْعًاصَادِ تَه حَيْثُ مَانَ الِحِهَرِ الْمُطَابَقَ نَقَوْلِنَاكُلُّ صابِحَتِيوان ضُرُّوْمَ فَأُواكُ هُمَا كُخْتَ لِفَا نُ كِيَا لُوْجُوْبِ كُلُّ عَيْنِ سَاكِبَ فَى لِذَاكَ ٱلِانْمُتِلَافِكَاذِيَهُ في عَدَدِ لَكِ ثَمَّا الشَّهُومَ ا عُمَالُوجَهَاتُ لاَغُصُورٌ مِنْهَاالِّتَى فِي الْعَادَةِ الْمَحْتُ مِحْرَ عَنْ حُكْمِيهَاوَهِيَ تَلَاثَ عَثَمَرًا سَبْعُ أَوْلَاتُ البَسْطِمنُهُنَّ اللَّوات يسيبطئن الميّعتُ وَأَلمركَّبَ سَ حَقَاتِقُ الكُلِ بِهِ تَ السَّلَبُ فحكبُ اوَإِيجَا بُها بَحَدْبُ تَأْلِيْفُهَا شِمَيْتِ الْمُرَكِّبَا تُ وَمَاوِنَ المُتَلبِهِعَ الْإِنْجَابُ مَ اظلافهاؤهمالتي لحئكم يقع اؤنى البتايط الفنروية مغ بكؤك ذيحالن يتزنيئنا واجبه مُوجِبَةً كَانَتْ إِذَا وَسَا لَبَ مَا دَام ذَاتُ جُزُءِهَاالَّذَيُ وضِع آخَاوُجُوْدٍ وَالِمِثَالَ نَـَاسُتُمِهُ مُوْجِبَّةِ فِي قُولِنَاكُلُّ جَمَا فحيوان بالومجوب وكيق في السَّلْبِ بِالوُجُوْبِ لَاشَيَّمُ *ۿ*ؠٛۼۼٙڷؚؾۯؠؾۜٵؖۼٮ۫ۿؙۼٞۑؽ۬

وتعكم هاذا تالتوام المطلقه أَعَرُّمِنْ ﴿ أَتِ ٱلْوَجُوْبِ السَّا بِقَهِ نِسْبَةِ مَامَادَ أُمِّ مَوْضُوعَ الْكُلَامِ افُجُوْدِ وَسَوَاءً كَانَا دُوّامُهَا وَجُوْبًا أَوْامُكُمَّا نَا وَدَ اَئِمًا لَامْشِئَى عِنْهُمْ بِحَحَجَر وَهَىٰ لَتَى يُحِثُكُونِهُمَا سِلْزُوْمُ الثهامَثُرُوطَةٌ ذَاتُ عُمُّوْمُ يستبتها إيجابا كوحيث مرفع مَادَامَ فِي الْوَاقِعِ وَصْفُ مَا وُضِع أَيُ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَقَتِ الوَصْفِ اَفَاعْتُبِرالُوصَفُ لَهُ كَالظَّهُ فِ كِيالوُجُوْبِكُلُّ مَاشِي َعِوَا ن كما دَامَ كَمَاشِيًّا وَفِي هَذَا بَيًّا نِ وَقَدْ تُقَالُ لِلْقَضِيِّةِ قِ الَّذِي يُخِكُونِهُ الْمُؤْجُوْبِ النِّيسَةِ يشركو وضف مابهاقة وفيحا فَذَاتُ ذِيلُ لُوضَيع وَوَصُفُرُمَعَ جُوْآنِ وَالْوُجُوبِ إِثِمَّا نُسُبُ هُنَالِجَهُوْعِهَا فَافْهَمُونَفُيدًا نْقُوْلُ فِي المِّينَيْلِ كُلُّ كَا يَتِ أَضَرُوبَهُ مُحِرِكُ الرَّ و اجيب بتأرط آن تكؤن كايتبا وفيش عَلَىٰ لَيْنَالَيْنَ وَمِنْهُمَا اقْتَيِسُ آبعة السّائط الْعُرُفيَّة إِذَاتُ الْعُمُومُ وَدِيرًا لِقَضِيبٍ يُحكُّمُ فِيهَابِدَوَامِ النِسْبَةِ مَّادَامَرُدُو الوَضْعِ بذِيْحَالِقَهُمِيًّا مُتَّصِفًا بِوَضِفِيرِا لَعُسنوا بِي كَدَآمًا كُونَ فَقِيْرِعَ إِنْ مَادَامُ ذَا فَقِرْ وَضِمنَ السَّا بِهَهُ آمُثِلةٌ بِمَالِلاذي *مَ*ادٍ قُـه

زِهِيَ الَّتِيْ فِيهُمَا يَكُونُ الْحَكُمُ بِالْفِعْلِ اَيْ فِي الْجُمُنُكَةِ الْوُقُوعَ بِعَامِّرُ لِلطَّلَاقِ وَيَحَوُّهُ فَسِسِ لانسكان دُوْمَتَنَفَيْتُو فَكُنُّ فَطِ وَهَىٰ لَّتَى مَيْكُو نُ فِيْهَا كُنَّمُ هُوْ بِكُونِيهِ مُـنْسَلِبَ الفَّرُوْمَ نَادِلَهَاحَرَارُةٌ ۚ وَالسَّلْبُ خُ مَرَّمِنِ الْإِمْكَانِ فَادْرُوا فَهُ ذَاتُ لَغُمُوْصِ وَهِيَ لَلْتَمْرُوْطُهُ بعِسبالذَّاتِ وَنِهُضمنَ ٱلكَلاَمُ بخذبه آمُثَالَ مَذِي َامَّهُ مَعَ الْحُصُوْمِ وَهِيَ ذَ الْثُمَ الْعُرْفِ تَيْكُ بِحَسْبَ إِنِ مَوْضُوْعِ ٱلْكَلَا هِيَ لِدَى آمُتِلَةٌ مُ كُمِّسًا فيغ فهيم خَالِئَةَ المُوسَّحَبَاتِ مَعَ كَوْنِمَا تَقَيَّدَت بِاللَّا لَزُوْهِ م أمااعتك برواا لقيث ليجثب ألوَصْغ

مَامِسُهَا مُطْلِقَ فَيْ تَعَوِّ ستة الحجمة لاللمؤضوع عَكُلُّ إِنْسَانِ فَلَا وُتَنَفَيُّهِ شْلَهُ بِمَامَضَى كَانْتُكُ ادِيسُ الكُيْكِنَةُ الَّةِ ، تَكُ عَلَىٰ حِلَافِ النِّسْيَةِ الْمَلَا كُوْسَ الْ نَعُوبالْإِمْكَانِ الَّذِيَّ بَيْتُمْ كُل لشَيْعٌ يَادِدُ مِنَ النَّارِيمَا تقاا لمؤكمات فالشروطه ذَاتُ الْعُمُوُمِ مِعَ قَيْدِ اللَّادَوَام لأُدَاثِمُاعَلَى حَيَّالِ الْعَامَّةِ ئافى الرُكريات ذَاتُ الْعُرْفِ متحالفمؤم وكلهذي اللَّادَ وَام وَانْ تَزِدَكُاكُمَّا فِي ٱلْأَمْشِلَهِ فَهُ أَتُ لُو مُحِودًالِلَّا مَرُوبِةٍ يُمَّا وَهَذِهِ مُطْلَقَةٌ ذَاتُ عُمُهُ عِمَسَاللَّاتِ وَآهُلُ الخُرْفِ

لايالأزُومِ في ميثال المُطْلَقَ تَعْدُالْأَمْثُ إِنَّا لَا مُعْدَالًا مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعِمِلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا اللادوام زابع المؤكت بكا تَنَةُ الْوُحُدِيَّةُ ذَات الالظلقة التي مض لادَاهُمَا كَيَ لِمُنَا التي نشئة كاالحكا مسمهاالقضتة ألوقتته ؙؚۉ؆ؗڗؙؙڮؽ۫ؠۘػۻۣٳۏۘٛػٙٳ<u>ڹٷٛؿ</u>ۅ ڎؙۯؘۄؘؽٵڶڗ*ۯؠؽڿ*ڡؚ إثما وكبها لأواجب وَقَيْتِةً فِي كُنُّهُمْ مُحَقَّقًا نخييفًا لادَائِمًا وَالْمُطْلَقَا ليَّاوَ إِنْحَامًا بِوَقْتِ بِعُـُ مُقَيِّدٌا بِإِلَّادِوَامِ الذَّا إِنِّي فِي زَمَنِ مَاسَاكُنَّ لَادَ آجُكًا فِي زَمِّنِ مَالَادٌ وَا مَّاوَلِ ذُكِيهِ لانَتِنَى مِنْهُ ذُوْنَفَرُ وَعَدَّهَامِنَ الثَّلَاثَ ءَ يسابع المركبات المه

عَنْ جَانِبِ أَلِا بِحُمَّا بِوَ السَّلْبِ مَعَا وهمى لِتَنْيُ لَيُكُولُوا نُ يُرْتَفِعَ وبجوبها المظلق نخوا الانسان صَاحِبُ حَدَانٍ بِغَاصِّ الْآمِكَان فَافِهُ مُ لِيكُ تَعْنُولُكُ أَلْظًا لِبُ وكبه لاشئ منه ككايت تُعَمِّفُ مِنْ آي الْقَضَا يَاوَ افِحَات وَالصَّمَا يِظُ الذَّيْ يُدِيلِ لِمُكَبَّات مُطْلَقَةً وَعَامِهٌ ثُرَّكُّ يَانَ هَيْدَاللَّادَوَامِ يُوْجِبُ فى الكَيْفِ لَمْ إِنَّى الْسَكِّرِ فَهُو دُومٍ لكِمَّنَّا لِمُعَالِفُ الْمُقْتِدِينَهُ ممكِنةٌ ذَاتُعُمومِ رَوُجَهُ <u>ۇان بىلاخىروم تۈ</u>ڭىقى<u>ت</u>ك كَيْفًا وَفِي الْكِيِّرِلْهَا مُوافِقً كِيَّهَا تَا يِيْخِلَافَ السَّابِقَه ڽٛڹۺۘڹڐٟڣؘڣ*ۣ*اڵڟۊٙڵاس<u>ڹ</u> وَكُلُّ مَا بَيْنِ المُوْجَعَّ

## افصلُ فِي الْقَضَايَا الشَّطِيِّة

وَلَيْسَ بِالْتَكُوامِ هُجُمَدُ الأَشُو مُقَدَّمَاً وَالثانِ يُدعى تَالِيَا تَأْثِيُكَ بَعْدُ وَالِى مُتَّحِد لَه كُمُ تَبُوْتِ نِسْبَةٍ آوْسَلْهِمَا يَكُونُ تَخُوانِ يَكُنُ هَذَاكَ مَا يَكُونُ تَخُوانِ يَكُنُ هَذَاكَ مَا فَهُوجَمَا دُّوَعَلَى فَدَاكَ مَا

تَعْمِ نَفَى ذَ اتِ الشَّحُطِ صَلَمُ لِللَّهِ مِ وَآوَّلُ الْحِزَى مِنْهَا سُمِّيتِ وَانعَنَّمَتَ هَذِي إِلَى مَنفَصِلَهُ فذَاتُ الْاتِصَالِ قَالُوْامَا مِهَا فذَاتُ الْاتِصَالِ قَالُوْامَا مِهَا

ػٲڹۜڡٙڶؾۜ۬ڡٚؽؽ<u>ؽٳؙۛڂڗؽڮؽڣڡۜٙ</u> ؘ؋ؠ۠ۅۜڿٙٵڎؙڶؽۺٳڽٛڲڽؙؙٛڡٛ*ۺ*  وَ لَوْ يَضِوْ عَنْ مِثْمُرِجِ قِيهُ هَا النطاق تَقْدِيْرِصِدْ قِالصَّدُ رِحِثُمَّآحَصَلا يكؤمُ تَالِيْهَا بِهَا المُثَقَدَّ مَدَ فَاللَّهِ لُمِعْقُودٌ وَقَرْمِتُ اللَّهِ لَهِ تُوَاثَقُ الْجزءَ ثِن ِصِدْقًا وَٱلْمُشَلِّ أَحْمَرُ فَاغِونَهُ وَأَجْمِلُ فِي الطَّلَبُ فِيهُا تَنَافِي الْخَارِيْنِ حُصِيمَ فللعقنقة انسبنهاؤ اسمح إمَّاعِصَامٌ أَوْسُوالُهُ بِحُصُلُ مَعَالمُسَا وِي النَّفِيْضِ قَدْ بَنَوَا إِمَّا طِويْكُ أَوْنَيَا تُ بَيْهُ فيْ صِدْقِهَ الْحَسْبُ فَهِي تَلْتَسْدُ بغخوذ اإمتاحيتاز اؤهجت أنقيضه التركييب ينها قايضمين بِمَامَفَى فَحَقَبُ النَّ تُؤْسَمَ ـ إِمَّا يَكُنُّ فِي ٱلنَّاءِ ٱوْلِايغَى قُ أعتم مِن نَقِيضِهِ قَدْ وَقَعَتَ

وَانفتَمَتْ إِلَى لزُومِ وَاتفا قُ اولاهما ماحيذت تاليهما عقلم ِمُقْتَضَىعَلَاتَةٍ بَـــيْنَـٰهُمَــَ كَقَوْلِنَاإِنْ تَطْلُعِ ٱلْغَدَا لَهَ وَذَاتُ الْاِتِّفَاقِ صَابِهِ حَصَلُ إِنْ كَانَتِ الفِطَّةُ بَيْضَا فَالذَهَبُ **وَذَاتُ ا**لاَيْفِصالِ آشَامٌ مُنَا آونَفيهُ فِي الكِنْدِ وَالصِّدْرِمَعَ مِثَالَهَامُوْجِبَةً ذَاالرَّحِبُ لُ وَهَوْ مِنَ النَّيْكُ مُعَ النَّوْبِيْضِ أَوْ والتثلث فهالكيس هذالحث أؤبالثَّنَافِي آوْ بِنَفِيهِ مِحْكِم مَانِعَةَ لِلْمَعِ وَقَيْنَ كَلَى ٱلْمُتَـالْ وَهِيُهِنَ النَّيْخُ مَعَ ٱلاَحْصِّ من آؤحَالَةَ التَّلَذَيْبِ فِيهَا حُكِمَتَا مَانَعَةَ الْخُلُوِّ عَنُو الْأَنْ رَ قُ تَوْكَيْبُ هَذِهِ مِنَ النَّيَّى مُعَـا

يلاتفاق والعيناد أسيلات وَاعْلُوبِٱنَّ هَـٰذِهِ الْمُنْفُصِلَات فيهماتنافي الظرف ببن كزمت آمَّا العِنَادِ يَاتُ مِنْهَا هَى مَا اِنْ شِيتُهُ مِتَّاذَكُرَّتُ فِي الأُولَ لِذَا تِيَ الْحِزَءَيْنِ وَ اطلبُ الْكُتُال <u>شَ</u>ايِعَضُ لِاتِّفَاقِ وَا قِسعُ وَالْمِيْفَاقِيَاتُ مَااللَّمْكَ انْعُ اَوْ ٱشُوَدُّ لِلْعَلَمُ اللَّا ٱشُوَدًا إكَيْثُل إِمَّاآنُ يَكُونَ ذَاحِـكَا *خُلُوَّا وَجَمْعًا إِن*قَلْبِ النِسْكَتَيْن وَاسْتَخْرِجِ الْمِثَالَ لِلْكَانِعَتَانِن لَيْنَ عِجَسْ جُزْءِي ٱلقّضِيَّة والمتثب وألإنجاب فيالشنهليته إيجابًا أو سَلبًا وَلَكِنْ حَسْثُمَا ا انْبُوْتُ الاتصالِ فِيثَاهُ كَمِتَ وَمَا بِهَارَفُعُ النَّبُونِ السَّالِبَه أوانفضا إلفه قالواالكوجيه الذات إيجاب ومرت موجب بن فَقَدْتُكُوْ ثُالطِرِفَانِ سَالِيَهِٰنِ فَعِ ٱلْبَيَانَ فَالأَرْيُبُ مِنْ وَعَى لِذَاتِ سَلبِ لَمَرفَيْهُا وَقَعَتَا

بصِدُقُ لِلْجُزُّ آءِ وَلَاسِكُذِ بِهَ بالانقِمَالِ وَهُوَفِي ٱلْمُنْفَصِلَه العُكُمُ لِلوَا تِعِ حَانَ صَادِ قَا

عِبْرَة بالجزءَيْنِكِيْفَحَصَلا

ليسرة بخاط العيذي والكذب بما مَالَ لَنَاهُ الْحُكُمُ فِي التَّصِيلَهِ بألإنفيصال واذاماطا بمقا وكادك إن لقريطابق وكا

مَاكَانَ فِي الْوَاتِعِ مِنْهَاحَصَہ نُمْرِاذَا نُسَبِتَ جزءَيهَا إِلَى مِنْ ذَاكَ يَعْ مَلْكَيِّ لِمَّاصَادِ قَانَ إَوْ كَاذِ مَا نِ آوْهُنَا لِيَا لِصَّهُ مُهَا لِنَا لِلصَّهُ مِهَا نِ أدعكك أوللحرفي هلاويجي ۮٙٵڵڝ*ؾ*ۮؾ۬ٷٵڵؾۧٳڸؠٙڲٷؙٛ<sup>ڽٛڿ</sup>ٲڮۮؚٮ مفصح الأن بذكر ضبط تؤكيب كلمن ذوايية الثتر وَكِذَبُهَا فَذَاتُ ٱلاَتَّصَالِ مَعُ يڻ آي تسم نيه وصد فها يقع لْتَصَدُّ ثُلُ لِنُ مِنْ صَادِقَينُ رُكِيدَ زُومِهَامُوجِبَةً إِذَا آتَتَ أَوْ كَاذِ بَايْنِ وَكُذَا تَالِصَدَ فَ وككاذب مُقَدّم بِهِ ارتَّضَقُ وَعَكُنُ فِي السُّغَالَ ذِالتُّكُلِبُّ مِ وَمُمُكُنُ إِنْ كَانَ فِي الْجُنُورِيَّ وَهَكَذَا تَرُكِيْثُ ذِي المُوجِبَ كاذبة من هذي الأربع امَّابذَاتِ ٱلِاتفاقِ فَ اسْمَع تَفَصِيْلِهَا ٱلْزَعِيَّ أَوَّ لَأُو عِ وَنِي الْمُقَدَّمِ احْتِمَا لَ الْلِكَلَةِ بَ كِا نَمَا الصِّدقُ بِتالِيهَا يَجِيب وَهَىٰ عَلَىٰ لَمَنْنَى الَّذِي قَدْ سَبَقًا يَكُوْنُ ٱ دُيكُوْنُ قَطْعًا صَادِ قَا مُمُّ وَهِيَ عَنْ ذَوَيْ صِدْقِ اذِا تَرَكِبَتْ نَصُدُقُ فَطُعًا وَحَكَدُ لِصَادِةٍ تَالِلُ وَحِيْنَ تَكَادَ بُ عَنْ كَاذِبٍ مقدمٍ يُصَاحِبُ يَصْدُقُمَّعَ كَاذِبِ قَالِ فَاعْلَم ثَعَنْ ذَوي كِذْبِ وَعَنْ مُقَ وأختماذات الخفنوص صَدَقت فَطَعُالِذَاعَنْ صَادِ قَيْنِ كُلِّبَت مِنَايِّ ٱلاَقْتَامِ فَقَطْعًا تَكُنْ بُ وَحَيْثُ مِنْ عَيْرِهِمِ الْأُكْتَبُ

مِن الدُّوَاكِيْبِ إِذَ المَوْ نَعَتُ عَلَاقَةٌ بِهَااللَّذُوْمُ الطَّرِدَ ا *ڴ*ۣڶۮؘۅٙٳؾٳڵٳؾڣٳ**ؾٱڵڸؙۮؙ**ڔ<u>ؙۏ</u> لَدَى وُجُوْدِهَا وَهَذَا بَايِّنُ آذبَعَةِ ٱلاَقْسَامِ حَيْثُ تَنْتَغِ أفَنَ ثَلَاثَةٍ لِكَاسَــتَعُرِهُ بالطَّنْجُ مُنْتَفٍ لِلَّاكَجُعِ قيثما فتزكبث الصواد والضب مُوحَةً مِنَ لِحَقِيْقِي رُكبت جَمْعًا فَعَنْ نَخْتَلِفَيْنِ وَا قِعِهُ خُلَوًّا ٱلْصِّد ثَى بِهَا إِنْ رُكبتَ وَلَهُ يَسُعُ تُركِيثُهُمُ امِنْ كَاذِ بَيْن فِفِيكِلَا النَّوْعَائِنِ َتَاتِىٰ كَاذِبُهُ تَرَكَبُتُ أَوْ مُركِبَتْ مِنْ كَاذِ بَآيْن تَرَكُّبُت تُكُذِبُدُوْنَ الْآخَرِيْن عَنْ كَذُبِ تَالِيْهَا مَعَ الْمَتْ لُقِ كَمَا بِذَاتِ الايْصَّالِ قَدْ ذُكِّرُ

وَيَسْتَقِيكُوالْعَصَرُفِ الَّذِي دُكِنَ في الاتَّفَاقِيَاتِ آنُ لَانُؤْجِ كَمَا امَّالَهُ ي اعتِبَا فِعَدْهُ اقِفِي تَوكِيْبِهَامِنْ أَيِّ فِيسْرِ مُمْكِنُ وَجَازَ فِي ذَاتِ النُّزُومِ الكِذَبُ فِي آماذ وإث الفصلة نُولَّفُ ٱتَّ امْتِيَازَصَدْي هَاعَنْ مَاتَلًا مُرَيِّزَا لَقِيْمَ بِينِ بِالوَّضَعِ فَقَطُ دَانِ اتفاقِ افْعَنَادِ إِرْ أَبْتُ عَنْ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ الْوَمَا يَعَهُ مِن صَادِقٍ وَكَاذِبِإُوْصَادِ قَانِ آمَّاذَوَاتُ الاِنْفِصَالِ الْوُجِبَهِ مِنَ لِحَقِيْقِي إِذَامِنَ صَادِقَ إِنَّ وَذَاتُ مَنِعِ لَجُعُ إِن مِنْ صَادِّينِ أوتكذبُ المَايِعَةُ الْحُبُ لُوّ امَّالِاذَا فَقُدُ ٱلعَلَاقَيرِاعْتُهِ

اِن وُجِدَت مِن ابِهَا أَرُّ كَبُ مِن اَيِّ فِي حِكان كاد بَاثُ مِن آيِّ نوع كَانَتِ القَضِيدَ ، اِذْ كِذْ بُهَا يُوْجِبُ صِدْقَ التَّالِبَ إِلَّا لِي التَّلْبِ وشرَّحهُ مَضَى فَالْاِ تَفَاقِياتُ كُلَّرًاتَ كُذِبُ وَعَنِدَهُ فَقَدِهَا العِنَادِ تِيَاتُ وَتَصَدَّقِ التَّالِبَةُ الشَّرُطِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا تَكذِبُ عَنْداللُؤْجِبَة وَعَكْدُ اذْ صِدْ تُعَالِيْغَا لِلِهَا لِهُمَّقَى

## فصكك

ایکُوْنُ فِی القَضِیّةِ الشَّرْطِیّةِ
ایکُوْنُ فِی القَضِیّةِ الشَّرْطِیّةِ
ایمُن تِلْكَ فِی الْجُوْا فِیْقا فَرُیّبَّهُ
حَدْثُ یکوُن التَّالِ فِالفَضِیَّهُ
اودُاعِنَادٍ فِی العِنادِ یُتِوْلَهُ
اودُاعِنَادٍ فِی العِنادِ یُتِوْلَهُ
اودُاعِنَادٍ فِی العِنادِ یُتِوْلَهُ
ایمُن اَن کِیَامِعَ المُنتَ لَدَّمَا وَلِی التِیَانِ
ایمُن اَن کِیَامِعَ المُنتَ لَدُارِحِ
الْذُجُارُونُ عِلْمَ مُنْمُا فِی التِیَانِ
عَلَی جَدِیعِ مَا مَضَی یَواحِدِ
تکوُن وَالمُهُمَادُهُ الفَّرُطِیّةُ
تکوُن وَالمُهُمَادُ الفَّرْطِیّة

كَلَّفُنْزَوَ الْإِهْمَالُ وَالشَّتَخُصِيَّهُ لَكِنَّهَا لَبُسْتُ بِعَسْبِ مَا وَتَع بَلِ الْرَبْبَاطُ هَ فِي الْاحْوَا لِ كَامِّمَا الْمُصَنُّوْمَ الْالْصُ لِيَّةِ مُلاَزِمَّ اللِحَسْمُ مِي فِي المُثَصَلَة فِي كُلِّ الْاَزْمَانِ وَالْاَصَاعِبِمَا وَمَنْ المُحَالِقَ الْمُحَالِقِ اللَّاصَاعِبِمَا مِن الْمَحْتُ كَانَ الْمُحَلِّمُ وَالْاَصَاعِبِمَا وَمَنْ ذَيْنِ فَالْمُحَمُّونَ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرُورَةُ الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرِيةُ الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرِدُةً الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرِدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدُةُ الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةً الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرِدُيةُ الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرَدِيةُ الْمُحْرِدُيةُ الْمُحْرِدُةُ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُةُ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُةُ الْمُحْرِدُولِيْرُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُونِ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُوا الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْمُحْرِدُونَا الْ

كَنَّ يَزُ مْرَنَا فَهُوَ ذُوانتِفْءًاعِ فيها يوشل اؤبفض لمحك كَنْ يَرُ مُرْنَا الْإِنَّ فَهُوَ الْوَاعِي ان تَكُ مِنْ مُتَّصِيلِ الشَّرُطِيَّةُ وَذَاتِ ٱلإنْفِصَالِ لَفُطُدَ آيَمُنَا لِيسًالِبِ الكُلِّقُ لَيْسَ الْبَسَّةُ لِناتِ الْإِنْجَابِمَعَ لَجُنْءِ بِيَّهُ ؙ؈۬ۏؘۘٷڷۼٙۻؚؾۜڗؚٵڷؿۜۯڟۣؾۣۜۿ كذاك إذخال أداة التلب كلتيهما فاغن بهذاوا كثف وَفِي ذَوَاتِ الفَصْلِ لَيَسْرَدَ إِنَّى لفظ إذَ اوَانِ ولَوْ فُكَهُمُ لَهُ أتُطْلق إِمَّا وَكُذَا آوَ فَا ضُعْمَرُ إَيْفَى مُطَوِّلًا يِنْهِ مُمُ فَصَّلَهُ كثرتختميلهاهسذ إليجيالة

إن أهْمِ لَ الحكم عَلَى ٱلأَوْضَاعِ أمَا خُصُو صِيَّتُهُمَا عَيْثُ ثُمُّا عَلَى مُعَيَّٰتٍ مِنَ ٱلْأَوْضَاعِ وَالسَّوْسُ فِي المُؤجِبَةِ الكُلِّيَّهِ متى ومهنكا وكنداك كلتسا وهُوَمِنَ النَّوْعَائِنِ مَهْمَ اشِكْتُهُ وَلَفظُ قَدْ يَكُوْ ثُنُ فِي الشَّمْزِطِيَّةِ أمَاذَوَاتُ السَّلْبِ وَالْجُزْيُبِّيُّهُ عَنْ سُومِ هَاقَدُ لَا يَكُوُ نُرُيْنِي ڹڹڎ<u>ڹٙڹ</u>۩ڡٛۅڔٳٳٷڿڶڵڴؚڒ<u>ؾ</u>ۼ كليس مهما أؤكليسركم وَحَيْثُمُا أَطْلَقَتْ فِي المُتُصِلَّهِ آمَا لِذَاتِ الفَصْلِ فَالاِثْمَا لَكَ كإث ثُرِدايْصَاحَعَا بِالْاَمَثْبِ لَه وَالِمُّائِثُمُ مِينَا الإطبَاكِ لِيهِ

فصَلْ فِي رَكِيلِ شَطِيًا لِت

ٳڸٙۊؘڟؚۣۑؾؚؽڹڝٙڷۿۜٵٮٛٛۛٛٛٛۼٙۘٙ اورتبتى وَصْلِ بِهَا أَوْ فَصَدْلِ أوئركتبت منهاؤمين منفصيل فَهَذِهِ سِتَّةُ ٱلثَّسَامِ وَفسَتْ بالإنقسام لهمكناجت ديره منهاالي فيتهين لالزائب مُقَدِّمًا آو تَنالِبًا وَإِنَّمُكُ مُلْتَزَمًا لِإِنَّ حَالَ كُلِّ كُلُّ لِثَيَانِيهِ بِهَامُعَاسِدُ بِالْوَضْعِ لَابِالطَّبْعِ عَارِضٌ لِذَيْن بَلْ صَدْدُهَا مُمَيِّرُ عَمِّاتَ لَآ مَلْزُوْمُ تَالِيْهَادَ هَذَا لَا يَمْ مُ وَغَيْرَ لَا زَمِرِ فَقَتْ لَا تَعَسَيَّتَ تَالِيْهِ تَالِيًا وَمِنْ ذَا أُخِهِ ذَ تِيْعَةُ اَقَلَامٍ تَبِينُ بِالْمِثَا لِ فَاطْلَبُهُ فِي الْمُطَوِّلُاتِ تُهدى

فَيانَّهُ فِي النَّظُ حِصَعْبُ جِبِدًّا

قد قرَّ مَبَكُ أَنَّ ذَاتَ الثَّرَطِ مَا فَلْيَكُنُ الْجِزْءَ آنَ دَ أَنْيُ حَمَــل أوذات حميل قارنت مُتَّصِلَه آودات آلاتصا لآمعهما انفصلت لَكِتُمَا الشَّلَافَةُ الْأَجِيْرَة في دَاتِ الْأَنْصَالِ كُلُّ وَاحِدِ قذاك باغيتبارك لضأفأهمكا كقريك ذاالتقنب ترحال الفصال جُزُءِمَعَ ٱلْأَكْثِرِمنِهُ الصَّاوَ احِب لُ فَضِمْنُهُمَا التَّرْيَثِيْبَ بَيْنَ الطَّوْفَ فِين وليشتض ذالحال فيمشاا تتصشيلا بالطبيع فيهتاإذ هُنَاالمُقَدَّمَة تَقَدُّدِيَكُوْنَ الصَّدْيُهُ مَكُذُ ومَّاهُذَ بِآنَ يَكُوْنَ الصَّدْمُ صَدْدًا وَكَذَا ٱتَّ لتَرْكِيْبِ ذَوَاتِ الاِيْقِيَال

## ألتناقض

سَلْبًا وَایْکِابًا تَنَاقُضًا دُ عِی نُعُفُ القَصْيَّتَ مِن مَا هُمَا يَقَعِ عَيْثُ كَانَتْ ذَاتُهُ مُقْتَضِيبَه تَكُذِيْبُ ثَرُدَةٍ وَصِدُ وَالثَّابِيَه ئَطَادِنْ مُوَّوَ لَيْتَنَ طَارِقُ اُحرَّا وَالاغْتِلاكُ لاحْتُ قَةُ أيتتحذا وضعا وكمكلاوترمن في وَيِ الْخُصُوصِ إِلَّالِعَدُانُ ٳڝٚٵڡؘڎ*ٟۺٙۯ*ۅۣۅؘڂؚۯؠۣڲؙڷ وَفِي مَكَانِ قُوةٍ وَ فِينَ لِي أ فِيثُمَّا مَضَى مِنَ المِثَالِ ثُعَكُمُ اطرًا وَفِي الْمُحَمُّونَ مَا يَنْ يُعُلُّمُ تحقق التناقض المباين عِنْدَهُ مُ وَبِالْإِنْمَةِ لَافِ الْكَاتِمَن تنسفك كُلِّيَةً وَجُسُرِيِّيَّهِ والاتحاد في الثمان الماضيه كَانَّهُ تَدْتُكُذِبُ الكُلِّيتَيَّانَ وَمُربِّمَا الْجُسُرِيمَةِ تَانِيصَدُقَانَ أيجى بالشالكة الجئسز ثيته فَالنقضُ للموجَـةِ الكُلِّبَـّــه كُكُلُّ حُيِرَّةُ وُسِّخَاوَبَعضُهُ لَيْسَ سَخِيًّا جَاءَ فِيْهِ نَقَصُهُ وتنقضُ السَّالِسَة الكُلِّتِية ؙۊ<u>ؘۻ</u>ؾٙڐؙؙٛٛڡٛۅڿؠڎۻڂڔؙؾٙ؞ فَنَقَضُ لَاشَيْئَ مِنَ الشَّبَاتِ حَيِّ بِبَعْضُ النَّنْبُ دُوْحَيَ إِنَّ وَالشُّنُّوطُ مَعْمَامٌ فِي الْوَجِّمَةُ كؤنعم انختلفان بالجيفه وَحَيْثُ لَااخْتِلَآنَ لَانْتَاقَطُنُ رِذْكِذَبُ ذَاتِي الْوِجُوْبِ يَعَارُضُ

فِي مَا دَةِ الإِمْكَانِ أَيْضٌ ايَصْدُقَا نُ مكنةٌ ذَاتُ عمومِ إِذْ هِيتِ هُ ٱيّ دُجُوْبِ مَّا تَنَا قَصُ يَسْقَع اَنَقْضِيُهُمَاذَاتُ الوُجُوْبِ الْمَتِّـنَاهُ مُطْلَقَةً مُطْلَقَةُ وَعَامِتَهُ مُنَافَى ٱلإنجَابِ فِي تَعْضِ النَّهُمَنَ نَقِيُضُهُ إِلِيَّا مَضَى الدَّآبِجُسَةُ إِمْنِينَةٌ مُكِنَةٌ وَعَثْ مَاهُمُ يشبتة وللحيل لذي لوضع هُنَ تَقُوْلُ فِي المِنَّالِكُ لُّ مُنْصَرِع في بعض وَ قُتِ كُوْ يِنْ مُنْصَرِهُا ﴿ وتتلبه وكهوحير بالخلف حِيْنِيَّةٌ مُطْكَفَّةٌ وَهِيَالَّكِينُ فى بَعْفِلُ وْقَاتِ الْيِّصَافِ الْوُصُوْءُ عَا بَعِيْنِهِ مَع قَيْدٍ فِعْلِيَتَهِ يَجْتَمَعَانِ فَالثَّنَا فِي حَصَلاَ نَقِيْضُهَاعِثُ دَادُنِي الرَّزِويَّةُ

فِيُمَادَّ وَالْإِمْكَانِ وَالْمُكِنَتَا نُ فيَنْقَضُ المُطْلَقة الضّروريَه مَقْيُقَةُ سَلْ الْوُجُوبِ وَهُومَعُ ومنه يُدْرَى أنَّ هَذِي الْمُكِنَّةُ وَفُورِّ وَاآنَّ نَقِيْضَ الدَّ أَيْمَتُ وَذَ الْكِونِ السَّلْشِيْ يُحُدِّلُ ذَمَّنُ وعكشه وهدذ المنظلقة وَيَنْقُضُ المَشْرُ وطَةَ الَّتِحِ تَعَهُمُ هِ الَّتِي الْحَكُمُ بِهَاآنَ تُسكِبَ في البَعْض مِن اَوْقَاتِ وَصْفِيمُ الْحِيْعِ يَسَكُنُ أَنْ يَشْرِب دَشَّامُ اَرْعَا فيفشه ياالؤجؤك حسالوضف امَّانَقِينُ فَن ذَاتِ عُن فِي عَمَّت ب نِسْنَبُهُمَا يُعْلَا تَرَى ذَاتَ وَقُوعُ مِثَالُهُ المَامَرِينِ فَرَيْتِ هِـُا فَيفِيهِمَا الدَّوَامُ وَالْإِطْهِ لَا أَيَّ آمَّا الْمُرَّكَاثُ فَا لِنُكُلِيَّةُ

مُعَيَّنِ بَلُ إِنْمَا يَكَ يَكُ عَلَمُ نَقِيْضُ وَاحِدِيهِ مِنَ الْجُزْءَ يَنِ كَا وَذَامِنَ المُبَةِينِ الْمِسَالِيَّ طَرْيَقَةِ للنَّغِ مِنَ لَكُ لُقُ والنقض للبسا يطالمؤتمات لِمَن دَرّى حَقّائِقَ الْمُرَّكَّبَات كَوْمَاكُ فِي اَحْذِالنَّقِيْضِ كَافِيّا وَإِنْ تَكُ ٱلْاَخْرَى فِاتَّ المَاضِيّا نَقِيْضِيَ لِجُزْءَ بَثِ وَادْعَ الْكَثَّلَا لِانَّهَا نُكذِبُ مَعَيِّذَبِ كَالَّا لادَاثِثًا وَفِيْهُ كِنْدُبُ ٱلكُلِّ اغُذَ نَقِيْضِهَا إِذَا وَضَعَتَا قَضِيَّة كُلِيَّةٌ تُحَمُّولُهُمَا تركَّبَّتُ مُرَّدُّ دُيِالنِّسْبَةِ قَرْدًا فَفَرْدًا وَالْمِشَالَ فَسَاشَكِمُ كَنْهُرُدَوَامَّا آوْسِيَوَالُهُ دَوْمَـا

بَعْضُ النَّبَاتِ عِنَبٌ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا الطُّونِيُّ مَهْمَا شِيْتًا جَيْبَعَ الْآفَلِدِ بِإِنْ يُؤْتَى بِهَا بَيْنَ النَّقِيْضَيْن لِجُزْءِي الَّينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الَّذِي وُضِعُ ف قَوْلِنَاكُلُّ نَبَاتِ إِمَّا

الحكة المشتوي

تَبْدِيْلُكَ ٱلْمُؤْمِثُوعَ بِٱلْمُعَمُوْلِ بَقَاءِمَامِنْ نَوْعِي الْكَيْفِ وَقَعْ كُلِيَّةٌ خَثْيَةٌ كَوَّنِ مَا وُضِعُ خُصِّ عَلَى آفَ ادِ مَا قَدْعُيْدَ

العَكْسُ فِي عُرْفِ اُولِي الْمَعْقُول مَعَ بَقَاالصِّديّ وَلَوْفَهُنَّاوَمَع فَالْمُوْجِبَاتُ الْعَكُسُ فِيَهَا مُثَيِّعُ اخقت مِن مَحْنُولِهَا وَحَمْلُ مَا

مُنْتِغٌ بَالْ عَلَيْهِمَا جُوزِيْتِهُ مُطَّرِدٌ لِلْخُلْفِ فِي ٱلْكَتِّبَ فَفِي مِثَالٍ كُلُّ لَيْثِ مُفَرِّسُ كِلِيَّةُ مُوْجَةٌ وَتَنْعَكِسْ لَيْثُ وَنَحُوهُ عَلَى الْمِثَ إِلَيْثَ إِلَيْثِ جُزُءِيَّةً تَقُوْلُ بَعْضُ الْفَتْرِسُ اِنْ قُلْتَ بَعْضُ اللَّيْثَ حَيُّفَا لَهُمُ وَعَكُسُ بَعْضُ لِحِيَّ لِيَثُ عُمِلًا إبيَّكْيهَاكَنَفْيهَا حَـيوتِّـه آمَّاذَ وَاتُ السَّلْبُ فَالكُّالِبُّ لَانَّ سَلْبِ الشَّيِّئُ شَمَّ لِزَمَّا عَنْ نَفْسِهِ فِي غَيْرِمَا تَقَـُدَّمَا وَالتَّالِبُ الْجُزْءِيُ لَا يُعْكَسُ إِذْ أعمومُ ذِي الوّضع بِهِ أَوْمَا أَخِذُ مُقَدَّمَا يَجُونُم فِي بَعْضِ الْمُوَا د وَلَيْسَرَةَنْعُ العَكيسِ فِيهَاذَ الطِّوادُ أَيْضًالِاً نَّ قَوْلَنَا بَعْضُ الْغَرَس لَيْسَجَادً اصَادِ نُ إِذَا الْعَكْسُ هَذَابِحُنْبِ الكَيْفِ وَالْبَحْتَةِ ۗ أمَّا بِحَسْبِ هِـ فِي القَضِيَّةُ ا حِيْنِيَّةً مُطلقَةً كَالْعَامَّتَ أَن فَالْثُوجَبِاتُ تَعَكِيسُ الدَّا ثِمُتَانِن حِيْنِيَّةُ مُطاَقَةٌ لَادَ الْمُتُ وَعَكُنُ ذَاتِي الْحُصُوْمِ فَاهْمَتُ مُطلقةً ذَاتَ مُمُوْمٍ يُعْكَسَان وَدِتْبَاالُوجُودِ وَالْوَقْتِيْتَ انْ وَذَاتُ الْأَطْلَاقِ مَعَ الْعُمُومِ كَنَفْيِهَاالْعَكُسُ لِمَا لِنُ وَ مِي وكيشتني الممكنتان يعكسان أَوَاغْنَ بِمَا فِي المُؤجِيَاتِ مِنْ بَيَانْ أَدَاثُمُةً مُظٰلِقَةً يَنْعَكِسَانُ آمَّا ذَوَاتُ السَّلْبِ فَالْدَّا يُمُتَانُ والعامتة إرالعكش فيشعمت إلى عُ فِيَّةٍ ذَاتِ مُنْوَمِ نُقِسَ لَا

ضِ عَكْسٍ يَنْتِجُ المِتَنعِسَا في الْبِعَضِ لَ إِنَّى الْخُصُو مِردًا فِهِمَ واعكس اليء فيتاذ لاد أتمك وَمَالِغَيْرُهِنَّ مِنْ فَضِ مِنَّهُ عَكُسُ مِنَ السَّوَ الِبِ الْكُلِيبِ <u>ني ذي القَضَايَا ٱلأَصْلُصَادَةًا مدو</u> التَّقَض في الْكُلِّ فَرُ بَيِّهَا يَكُونُ آن يَصْدُقَ العَكسُ وَمِنْهُ عُكِلًا بَانَّهُ لِلْأَصْلِ لَيْسَ لَا نِي مَا وَانْ تَكُنْجُزُو يَنَةٌ فَالْخَاضَتَانُ لِذَاتِعُ إِن كُنُصُوصٍ يُعِكَسَان لاَعَكُسَ فِيهَاعِنْدَ ذِي الرَّوِيَّهُ وَسَائُوالسَّوَالبِ الْجُسُوعِ بَيْهِ فَذَاتُ الْآنَصَالِ وَالإِيْجَابِ كَمَّاذَوَاتُ المُثَرَكِمِ فِي ذَا الْبَابِ تُعَكِّسُ بِالمُوْجِيَةِ الْجُـرُءِ يَّـه بُحْرُءِ تِيَادُ تَكُونُ أَوْكُ لِيَّـاهُ فعكهكا كنفشيها القضيته وَاثِرَكُنُ سَالِمَةً كُلِيَّهُ لِمَامَضَى فَاطْلُبُهُ ثُمٌّ وَاقْتِسْ وَالسَّالِبُ الْحُزْءِيُ لِيْسَ يَنْعَكُسُ ذَاتَ لُزُوْمٍ وَاسْتَعِنْ بِالأَهْثِلَة هَذَاإِذَ امَا كَانَتِ الْمُتَّصِلَه تعليش مين فائيكيز اين عُكسِمَتْ كان تكن ذات اتناق يحضيصت لِأَنَّ مَعْنَا هَا وِنَاقُ صَادِ نِي ليصادي وَدَاكَ عَيْنُ المَسَارِيقِ وَذَاتُ ٱلاتِفَاقِوالعُمُّوُمرِكا عَكَسَ لَمَا حَمَّارُوَا وُالْعُقَلَا تَصْوِيْرِهُ مُمْتَنِعُ فَالتَّالِي وألعكش في ذَوَاتِ الانْفَصَّالِ يحسب الطبع فحققق وافثم لَيْسَ بِمُثَارِزَعِن للعُسَكَّ مِ

#### عكرالنقيض

تَبْدِيدُ كُلِّ بِنَقِبْضِ ٱلْأَخْرِ فِيْ كُلُّعَالِشِقِ شَّبِحِ إِذْ لَوْمَا لاعَاشِقٌ وَفِسْ عَلَيْهِ مِمَا يَجِي في الْمُنْتَوِي لِلسَّالِبَاتِ لَيْرِمَ إِنكُيه كَنفْس حَبريُّ مُطَّردًا لِمَامَضَى فَانْظُرَقِسِن اللَّا لِي جُزْءِ سَيِّةٍ فَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ سَلْبِهَا وَٱلْمُوْجِبَاتِ كُلِيَّةً فِي عَلَيْهِ نَ الْمُنْعُ الْوَتِنْعُكُس لِمَاهُنَا كَ بُيِّنَ وعَامَّةُ ٱلإطْلَاقِ وَالمُمُكِنَتَان أفكك موجبايتها لهذا التمين دَآئِمُةً كُلِيّةً وَالْعَامَتَا ن بِهَا ٱلمُوْمُومُ وَبِهَا ٱلكُلِّتِهِ عُرْفِيَّةٌ ذَاتَ مُمُوْ مِرْفُيِّدًا

عَكُسُ النَّقِيْضِ وَهُوَعَايِرُ العَارِيرِ مَعَ بِعَاءَ الصِّذِقِ وَ لَكَيْقِ كَسًا عَكُنُ نَقِيْضِهِ حُكُلُ لَا شِجَى وَاحْكُوٰهُمَّا فِي ٱلْمُؤْجِبَاتِ مِثْلَهَا وَعَكُمُ مُ فَالْمُوْجِبُ الْحُكِيلِي وَالْهُ جِبِ الْجُوْءِيُّ لَيْسَ يَنْعَكِسُ وهمهنا عكس التوالب متنع وَمَاعِ قَلْبَ الْحُكِيرِ فِي ٱلْمُؤجَّهَاتِ فَكُوِّمِينِهَاسَالِبَاتُ سَبْعُ بِالْمُنْتَوِيْ فَنُوجِبَاتُهَاهُنَا خَاتَاالُوُجُودِ هُنَّ وَ الْوَقْبَتَيَان وَتَعَرِّسِتُّ سَالِبَاتٌ تَنْعَلَىٰ فَيَاهُنَاالةَ ايُهَتَانِ يُغَكَّسَان عَكُسُهُمَا صَحُ إِلَى عُسْرُ فِيتِهِ وَعَكُونِ ذَا يُرْأُنُونُ الْمُونِ الْمُودَا

المؤجبات العكس فهاغيرات بلأدَوَامِ البَعضِ وَأَلْجُونُونِيَّات لِيُاصَّةٍ عُوْفِيَّةٍ بِٱلْافْتِرَاض تغربيكنيرالخاقتكين العقك فاأ كُلِيَّةً جَانِيَٰكَ أَوْجُزُرُتِيَه أمَّاذَوَاتُ السَّلبِ فَالقَضِيَّةِ إني مُسْنَنقِيمُ العَكسِنَ فَدْ تَقَدَّمَا لَوْتَغَكُس كُلِيَّةً أَصَلًا لِمَا إِنْ ٱلاصْطِلاَجِ لِلْعُمُوْمُ يُنْسَبَانِ وتُعَكِّسُ الدَّالِمُ كَتَانِ وَاللَّمَانِ كَمَايِقَيْدِ اللَّا دَاوَام يُعْكَسَان هِنِيَّةً مُطْلَقَةً وَٱلْخَاصَّتَان وتعكسُ المُطلقَه الَّتِي تَعْسُمُ أكنقنيهما ثقراليهاعيث تأهم وَكِلَّتِي الْوَقْيِئِيُّينَ أَيْضَا لِذَاتِي الوَجُودِعكِ وَيُونِي ا أُعَلَى قِيَاسِ مَامَعٰى فِي ٱلمُسْتَوِهِ اَوَالْنَعُ فِي الْمُكَنِّنَةُ بِي الْمُكِنِّنَةُ بُنِ قَاهُ رُومُ الزُوْمُ مِيدُ قِ العَكْسِ فَهُوَ هُمُنَا أوَمَا بِهِ فِي الْمُتَمَقِيمُو بُيِّنَا الزُّوْمِهِ وَكُلُّ نَقْضٍ حَصَلًا ا بِعَيْنِهِ الْهُيَانُ فِي هٰذَاعَـٰ لَى الهذاهُوَالْمَارِنعُ وَ الْفَرْقُ نَفِي ا يُوجِبُ مَنْعَ الْعُكْسِ ثُوَّ فَهُوَ شِهِ كُنْـذُيدَ الضّايطِ وَاحْفَظُمَامَضَى أميزا نقلاب ألحكم تلق ألقرضة هذاهوالموافق الَّذِي اشْتَهَرَّ أُوكَانَ عِنْدُ الْآتَدُ مَيْنِ الْمُعْتَابَدَ إُجُكُّ الْاخِيْدِيْنَ مِن الْمِنَا طِقَه أَمَّا الْخُالِفُ الَّذِي ظَدْحَقَّقَتُهُ انتداك تنبدنيك فيشه الاؤلا مِنْ لَمَرَ نِيْهَا بِنَقِيْضِ مَا تَكَا وَجَمْلُكَ التَّالِيُ عَنِينَ الْأَوَّ لِ مَع لِنْمِتِلَافِ الْكَيْفِ فَاعْفِ اعْقِل

مُنَافِقِ جَهَٰزِمَّيُّ شُخَرِقُ لُلُمُ الْمُنَافِقُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُنْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ المُنْلِم مُنَافِقٌ وَاللَّهِ عَوْنِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُنْلِمِ المُن

فِي سَالِبَاتِ المُسْتَوِى وَنَذُ عُلِمُ ا فَرَاجِعِ الكَتَبِ يَجِدُ تَفْصِيْ لَهُ

الأوالشِّطِيّاتُ

كُلِيتَ ةُ اللزُ وْمرلِللُهُ فَصِيلَهِ اَيْ عَيْنِيهِ ومِن نعْيض اَلاَّخِرَ سَرَه و م تَد التَّسِينَ وَعِن الْعَيْضِ الْأَخِرَ

نَقِيْضُ مُتَلِةٍ وَعَيْنُ الثَّالِيْ عَلَى اللَّزُ وَهِ مِتَعَاكَسَانِ اِسْتَلْزَمَتْ مُتصلاتٍ اَرْبَعَا

فِي النَّظْمِ عَيْنَ أَحَدِ الْجُنْزَيْنِ كِلِيّهِ مِمَا وَكَيْسَ هٰذَا بِالْخَفِي

ُنِفِيُصُّ إِحدَى الطَّرَفَيْنِ ُيُنِظَمَّ كَالِيَّ ذَاتِ الإِنْصَالِ تَنظُفَو الْجَمَعَ وَالحُـُكُوُّ بَيْنَ الطَّرْفَيْن

جِمع و الحاوب بي الطرفين تَقِيْضِي الجزءَ نِن فِيْهِمَا زُكُنَ تَسْتَلِوْدُ الْوُحِبُ الْلُتَّحِسِلَهُ مَانِعَةِ الْحَمَعِ مِنَ اللَّصِّكَ بِم وَمَانِعِ الخِسِلُو وَالْجُرْءُ أَنِ وَحَيْثُمُ الْحَقَّقِ الْمُنعَسِّانِ

وَمَعْ بِقَاءِ الصِّدْقِ وَالْمِتَالُ كُلُ

لَاشَيْحُ مِيتَالَيْسَ سِالْجَهَنَّى ا

وفيهو عُكمرالمُوجِمَاتِ مَاحُكِيمِ [

لأعكن مُرُوانْ نُود تَحْصِيْكُهُ

وَإِن حَقِيْقَةٌ وَفَصْلُ جُمِعًا كَاتِي بِهَامُقَدَّدُ مُراشْتَ يَنِ وَأَجْعَل نَقِيْضَ الإَخِرالتَّا لَرَفِيْ وَالإَخْرَيَان فِيْهِمَا الْكُفَدَّدُوْ

وَاجْعَلْ لَدَى التَّركَيْنِ عَيْنُ الْآخِرُ وَكُل فَرْ دَيَّ مِنْ لَمَا يَعْتَيْنَ تَشْتَلْوُمُ الْأَخْرى إِذَا التَّركَيْنُ مِنِ

#### القياس

يْن تَمَّتَرَثْنِ حَيْثُ سُلِّمًا لِزَم آخرُمَدُعُوُّ سَيِيْعِيَةُ النَّظَرُ قِيْمَانِ فَالاَقَ لُ ٱلْإِسْسِتْثَنَاتُى َاوَالنَّقِيْضِ فِيهِ بِالْغَيْرِلِ نَ*ذُدُرَجُ* إَنَّا نَّهُ أَعْمَى إِنَّهُ الْكُتَّ لُهُ وَعَدِينَ لِهُ مِنْ كُوْسُ لَا وَالْمَا وَلَيْسَنَ بِٱلْأَكْمَةِ وَالنَّقِيضُ جَا فَهُوَ الَّذِي يُدُعَىٰ مِا لَإِقْنِرَانِيْ لَيْتِجُ فَعْلًا لِأَكْمَا تَقَدُّ مَا وكل محدج كتث يُحرمين بيخ لِعُمَلِ أَوْ لِلِّشَّرِطِ فَاعْرِفُهُ تُصِيبُ مَوْضُوعَ مَا بَيْنِجُ وَادْعُ ٱكْبِرًا فى ضِمْنِهَا ٱلاَصْغَرُصُغُمُ عَلَيْكِ كُوِّرَ حَدَّا وَسَطًا بَيْنَهُ مُكَ حَمَّاوَكَيْفًا فِيهُمِمَا بِا لَكُنْبَرَىٰ

حَدُّ القِيَاسِ هِلْمُنَاقَوْ لُ نُظِيْم عَنْ ذَلِكُ الْقَوْلِ لِذَاتِهِ تَعْبَرْ وَهُوَ لَدَيْهِ خِيَا أَخَا الذَّ صَّاءُ وَهُمَواذَ الْمَاحَ انْ ذِكْرُمَا نُجَّحُ كَانِ يَكُنُ هٰذَا ٱلاَمِيْرِٱلْبُهُ ٱلمُنَّهُ فَالنَّايْخُ فَهُواعْلَى إِنْ تُلْتَ لَكِنْ لَيْسَ أَعْمَىٰ مَتَعَيَا وَزِن تُود تِيْمَ الْقِيَاسِ الثَّانِي <u> وهوَالَّذِي لَوْ يَكُ فِيْدٍ ذِكُرِمَا</u> كَقَوُلِنَاكُلُّ تَقِيْلِ مُحْرِجُ كُلُّ تَقِيْلِ فَكَعِيْدُو وَنُسِبُ

وَسَمٍّ فِي لَحَمْ لِيَّ حَدًّا أَصْغَرَا

مَحُمُولَهُ وَاسَمَ القَضِيَّةِ الَّذِي

وَمَا بِهَا ٱلأَحْبُرُكُرُنِي وَادْعُمَا

وَسَيِمِضَرُبًا إِنْ يِرَا نَ الصُّغُيٰے

وَحَمَلِهِ الشَكِلَ فِاتَمَا كَ الغَلَطَ فَالْأَوِّ لُ الَّذِي بِهِ الْحَدُّ الْوَسْطُ كُنْرَا وُ يَعُوْكُ لُّهُ وَالْمُغْتَيْنَ وَقَ مَا عَلَى مِثَالِهِ وَٱلثَّا رِيْرِ كَقَوْ لِنَاكُلُّ آخِيْجِهْلِٱلْكُثْمُ المكتع فحيث التهين فتعكد مَوْضُوْ مُعَ كُلِّ مِثْلُهُ كُل فَقِيْدِ وَرَا بِعُ ٱلأَشْكَالِ عَكُنُ لَا وَ ل وَكُلُّ اَحْمَتِيَجُهُو لُّ فَاعْلَمَ إلىالدَّلِيْلِ لَيْسَ ذَالْحَتِيَاجِ الْيُحَابُهَا كُلْتُهُ فِي الْكُبْرِك كُلَّتَهُ القضيتين تَحْصُلُ مُوْجِبَةً كَلِيَّةً لِيَجْمَعُهُ اصغرى وَحُبْراتُهُ تَكُونُ سَالِبَ إِوَّالثَّالِثُ الْصُغُرِٰى بِهِ جُوْرَ<sub>كِي</sub>َّة مُوجِبَة جَزَءِ بِيَ فَعُ وَالرَّا بِعُ سَالِبَهُ كُنْيَةً كُبُلُهُ

وهبئة التأليف فضضع الوسكط وَهُوَعُلَىٰ اَرْبِعِ هَيْئًا بِ فَقَطَ هَجُمُوا لُصُغُرِلُهُ وَمَوْضُوعٌ مِن وَكُمُّكُمُ مُغَيِّنِ ٱنْحُوطُعُ شُكًّا نِ مَا فِيهُمَا الأَوْسَطُ مُحْمُوْلًا وقع وَلَيْنَ وَاحِدُهُ مِنَ الْ أَحْمَدِ وَثَالِثِ الأَشْكَالِ مَا ٱلأَوْسَطُوفِيهِ ذُو مِكَ إِن وَكُلُّ ذِي فِقْرِمَلِي كَقَوْلينَاكُلُّ جَمُوْلٍ ذُ وْ عَمَى وَالاَوَّ لُ ٱلاَصْلُ وَفِيْ الْاِنْتَارِج وَالثَّهُمْ لَمُ فِي إِنْتَاجِمِ فِي الصُّغَيُّ عَ ضُرُوبُه الربّعةُ فَالاّقَ لُ · فِيْدِ وَانِجَابُهُمَا شَرِيْطَتُهُ وَالثَّانِ مِن كُلِّيَــتَيْنِ مُوجِبًا فَيَنْتِحُ التَّالِبَةَ الْكُلِّيَّهُ مَعَ شَرَطِ لِيُجَا بِهِمَادً الطَّارِلُعُ مُوْجِبَةٌ جُزْءِ يَةٌ صُفْرًا كُمَّا

سَالِبَ أَجُزُءِ تَ أَ نَسَيْحَتُهُ في مُطَوِّ لا تِهِ مُ الْمُثِلِثُ كُلتَةُ الْكُثْرِكِ بِهُ لِيَنْتِكِا وَالتَّشُرُكُ فِي الثَّانِيُ مِنْ الْاَشْكَالِ جَا مَعَ إِنْمَتِلَافُ لِسَكْبِ وَالِإِيجابِ فِي تَضِيَّتُ وَالثُّوْوْبَ فَاعْرَبِ مُوْجِيَةٌ صُغْرَا هُمَا كُليَّتَايْن كَالْأَوِّ لُ الْوَارِقِعُ مِنْ قَضِيَّتَ بَنِ سَالِبَةً كُلِيَّةً وَالْكُبُرِكِ وَ الثَّانِ مَا تَكُوُّنُ فِيهِ هِ الصُّغَهِ صُغَرَاءُ لِلْإِنْجَابِ لَاثْنَاكِثُ مُوْجِبَةً كُلِيَّةً وَالثَّالِثُ مَعَ حَوْيِهَا مُزْءِيَّةً وَٱلْكُنْرِكِ مَالِبَةً كُلِيَّةً ۚ وَالصُّغُوكِ مِن رَابِع سَالِبَة يُجُنُو ثُمِيتَـه وَانْحَتُهَا مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّهِ سَالِيَةٌ كُلْيَةٌ وَالْوَاقِعُ فِي أَوْ لِيَ هٰذِي الضُّرُوبِ الطَّالِمُ يَتِعَده فِي الْآخِرَيْنَ السَّالِهُ جُسِزُيِّيَّةً فَاغِمِ فَهُ وَالْمَحِ طَالِبَهِ وَالْخُلُفُ فِي الْكُلِّي عَلَى الْإِنْسَاجِ يَدُل تَدْدِيْهِ بِأَلَّا شَيِغْرَاجِ وَعَكُسُكَ الْكُثُرُكِ لِيُوْتَدُّ لِهُ اؤُلِهَا بِثَالِثِ وَآ وَ لَا وَالشَّانِ بِالْعَكْسِ لِصُغْلِرُ يَجِي فَالْعَكُسِ لِلترتيثِ فُعَرِّ النَّارِجُع لِصِعَةَ الْإِنتَاجِ بِالْبَيَانِ قَاض وَفِ الْآَخِيْرُ بِنَ يَكُونُ الْإِفْتِرَاضِ اللَّالِذَ اللَّهِ يَجَابُ شِفِي صُغَلَّهُ جَا وَتَالِثُ الْاشْكَالِ لَيْسَ نَاتِجَا وَسِشَّةٌ ضروبُه جَلِيَّـه أتم كويها أفاحتها كيته أَ فَاٰلاَ ذَ لَـٰ الَّذِي بِهِ الْقَفِيتَ ال مُوجِبَتَانِ وَهُمَاكُيليَّتَان

صُغْرَاهُ وَالسَّالِبَهُ الكُلْيَهِ وَ الشَّانِ مَا ٱلمُوْجَبَةُ الكُلِتَ ٥ جُزْئِيَّةٌ بِهِ وَكُبْرِى مُوْجِبَهِ كُبْراهُ وَالنَّالِثُ صُغُمُ مُوْجِبَه مُوْجَبَةٌ جُزْئِيَةٌ فَانْشَاءُ كُلَّتَةٌ وَالدَّابِعُ الصُّغُرِيْهِ خَامِيْهَامُوْجِبِةٌ صُغْرًا وُ سَالِمَةٌ كُبَرَاهُ إيجابَهَا الْجُزْءِيُّ تُثُمُّ السَّادِسُ كُلِيَّةً كُنْرَاهُمَا تُلَايِنُ وَالسَّلْبُ فِي لَبُوا لُهُ وَالْحُزْئِيَّةُ صُغْوَاهُ لِلْانِحَابِ والثُكُلِبَّهِ وَ ثَالِثٍ مِنْهَا وَ فِي أَلِمَا مِينَ جَا في أوَّلِ الاضر، بُ تَلْق النَّالِحِيا بِالسَّالِبِالْجُزُءِيِّ فِيْهَاأَ يَبَّــُ مُوْجَبةً جُزئِيَّة وَالبّاقِية الافى الآخِيَرَينِ الدّلِيْلُ يُدْ يُ بالخانف في الكُلِّ وَعَكْسِ لَ لَصُعْرَ وَفِي سُوىٰ لِأَوْكِ التَّانِيٰ اسْتُدِلْ بالانبراض ويخامس نُقيلُ بالككر للكافرلى فكللتَّوْتِيْب فالتَّاتِج المُسْتَكْزِمِ الْمُطَلُّوبِ إِمَّابِاً نَّ نُوجِبَ فِيهِ الْخَبْرَينِ أَ وَالشُّهُ مُ فِي الرَّابِعِ فَوْدُ آمُو َ بْن وَالنَّانِ آنَ يَخْتَلِفَاكَيْفِيَّهِ وَنَجْعَلَ الصُّغُومَى بِهِ كُلِيَّهِ كُلِّبَةً أَخْرُبُه شَمَا نِيتَه وَفَرْدَةُ الْفَضِيَّتَايْنِ أُلِّيبُهُ فَالْأَدُّ لُ الَّذِي بِهُ كُلِمَنَا هُمَا مُوْجِيَةٌ كُليَّةٌ وَالنَّانِ مَا كُوزِيِّيَةٌ وَ تَالِثُ مِنْ صُغْرِى كِلتَاهُمَـَامُوجِبَةً وَٱلكُبْرِكِ أَن لِيَرُدُ عَالِمَ خَوَةً اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَالِبَةٍ كُلِيَّتَنْ يَقَعَان

صُغَرَا هُمَاخامِتُهَا بُوَتَّكُ فَيْ دَا يِمُ الأَصْرُبِ لَكِنْ تُوجِبُ مِنْ ذَ اتِ إِنْ يَجَابِ مَعَ ٱلْجُنْ يُتِيِّهُ صُغْراى وَمِنْ سَا لَبَاخِ كُلْبَيَّه سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرِي وَمِنْ كُبُرُ لَى وَأَمَّا سَادِسُ لَأَخْيِرِ بِمِنْ وَالسَّابِعُ الإِيْجَابُ فِي صُغُوا الْمُمَّعْ نُوْجِبَةٍ كُلِيَةٍ كُنِيعًا بأنتها والثَّامِنُ الكُلِّيَّهِ كُلِيَّةٍ وَالسَّلْبُ وَالْجُنْرِيِّيَّهِ مُوْجِبَةً جُزْءِيَّةً كُبَرَاهُ مَعَ كَوْنِهَا سَالِبَةً صُغْرَا لُهُ مُوْجِبَةً جُزْءِيَّةً وَيَخْرُجُ في ألاً وَّ لَهُنِ خَالُقِيَاسُ مِينَتِحُ كُلِيَّةً وَفِي الْبَوَارِقِي سَالِبَه مَطْلُؤْبُ ثَالِيتِ المَثِّيمُ وَبِسَالِمَهُ جُزءِ يَّةً بِالْخُلْفِ فِي لِلْمَ لِلْأُولُ وَعَكُسُكَ التَّرْتِيْبَ وَالتَّاتِجُ وَلُ كَامِهَا إِنْ شَرْطُهُ لَمْ يَنْنَفِ نِي أُوَّ لِي وَتَالِينِهِ بَلْ وَشِفِ وَعَكُسُكَ الفَّضِيْدِيَّيْنِ وَ فَعَــَا مِنْ كُوْنِ إِحْدَى لِخَاصَّتَ يُن الطالعا وَعَكُسُكَ الصُّغْرِي دَيِيلُ المَّايِثِ دّ لِيثُلُهُ بِرَابِعٍ وَخَا مِسِ أَثَالِثْهَاوَ تَالِيَيْهِ قَـُدُ نُّـُغِيْ فِي ٱلْخَاصَّتَ ايْنِ مِنْهُ لَاغَايْرَ وَيْفِ فِي لَا قَ لَيْنِ وَكَذَا فِي الرَّا الِيعِ وَعَكُمُكَ الْكُبُرَى وَلِيلُ الطَّالِعِ وَخَاهِبِ مِنْهَاوَذَ إِنِّي ٱلْخُصُوص مِن سَايِعِ الأَضْرَ بِ وَاسْتَقِرَالْكُوْ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ تَامِن الْخَطَ

مِن المطولاتِ المِن الخطف ا وعَن حَيفي السّرِ تكشِفُ الغِطَا

### فصلٌ

ينَ ٱلْمُوجَّعَاتِ ايْضًا يُشْتَرَ ط فِعْلِيَّةً وَفِيْهِ مِثْلُ الْكُبُرِي ولوتكن آيضنا من العُرفيَّت يُن أينتج كالصغر يتفييلانع أقيدا لؤجؤد حبث فيضغرائه بِهَا غَمَٰكِاً يَ نَوْجٍ وَقَعَتْ اقتِّدُوُجُوْدِضُمَّه لِمَاطَلُمُ أَشْرَطَا بِ فَٱلْاَوَّلُ أَنْ تَكَانُوْنَ فِينَهُ اَوْاَنَ تَكُوْنَ نِيْهِ أَهْمُ لِلْكُبَرَ مُ والتكيفا يرهالتعرف القي مُمْكِينةً كانتُ تَكُنْ كُيْنِ أؤاحدي للشرطة ثن تعك كُوْنُ الضَّرُّ وْمِرْتَيْ رِّصُغُرَاءُ فَعَطُ المذاهما جدث التوام تصا ع حَذفِ قِيَّدِاللَّادَوَام اِن وَقَعَ

وَإِنْ تُكُنُّ كُنْزَالُهُ مَنْ إِي ٱلأَذَ بَعِ وَذَاكَ آنْ تَعَزِنَ عَمَّا نَسْتَجَا وَيَحذِنَ الضَّرومةِ الَّكِيْ آسَتُ يُنْعَزِّلْذَاكَانَ بِكُنْرَاهُ وَ تَعَ وَالثَّانِ مِنَ الْاشْكَالِ لِلْامْتَاجِ فِيهِ وَاحِدَ لَا الدَّاجْتَينِ صُغهِ مِن القَضَايَا السِيثَ تِالاَعِكَّا وَالثَّانِ مِنْ شَرِطَيرِانْ صُغرالُا ذَاتَّ ضُرُوْرَةٍ وَإِطْلَاقِرُعِي وَحَيْثُ ٱلْإِمْكَارِ ثُلِكُبُرِي أَيْتَة رَطَا وأثمة أينتج حيثهما لقلا وَحَيْثُ لُوْيَصِيرُ ثَى فَكَالْصِغِي بَقِعَ

نَعَمَ لِإِنْتَاجِ قِيَاسِ مَا انْحَلَطَ

فِيْ أَوَّ لِ أَلَاشْكَالِ كُوْنُ الصُّغَيُّ

يَنْظِيمُ إِنْ كَانَتْ سِوَى لَلْشُرُ فُلْمَتَيْنِ

تِي كُزُوْم كَانَ فَاعِنْ مَاتَرُوم فِيْلِيَّةُ الصُّغَمٰى لِلإِنْلِمَاجِ إِنْ تَكُ غَيْرَ ٱلْأَرْبِعِ الْوَصْيِفِيَّهِ مُنغري بَحَثُدُفِ اللَّا دَوَامِ مِنْ أَنِ دَوَامَ كُثِرَاهُ إِلَىٰمَاحِيَلَا إذ كالك ألجكمة وعَنْهُ فرْغِبَ عَاصِمَةُ الْكَعْنَىٰ عَنْ إِحْتِلَا في ْلْعَقْلِعَنْ انْتَاجِ مَعْفُمُنَّةِ

وَحَدُونَ مَيْدَاللَّاكُونُ مَ وَاللَّوْوْمِ وَالشَّرُ لِمُ فَالثَّالِثِ لِلْإِنْسَاجِ يَنْتِحُ كَالْكُبُرِي عَلَى التَّوِيُّهِ وَإِنَّ نَكُنُ مِنْهَا فَيَثُلُ الْعَكْبُرِمِن كَانَ مُقَيِّدًا بِهِ وَخُتَّمِ لَا وَمَ إِبْعُ ٱلْأَشْكَالِ أُمِّينُ كُرِّهُنَا فَهٰذِهِ الاضرَبُ لِلْأَشْكَا ل وَغَيْرُهُنَّ فَاسِدُالنَّظْمِ عَقِيمُ

والغؤل لثكلام فيالشَّه لِيِّي مَالَيْسَ مِن مَحْضِ ذَوَانِ لَكَمْلِ أَشْ طِيَّةٌ مَّالِيَكُوْنَ تُواً مِنَا وَإِنْ ثُرِدْ تَرَكِيبُهُ مِنْهَا اجْتَهِدِ

إِنْ مَوْضِعِ ٱلمُؤَصُّوْعِ وَالتَّالِيِّ مَا لَمَامَضَى شَرَائِكُمُ ٱلْإِنْسَاجِ

لِيَرِوَفِي كَيْفٍ لِذَاكَ يَقْتَفِي

وَهَوَالَّذِي فِي عُرُدِكِ هُوالْعَقْلِ مُلَوَاحِدُ الْجُزْءَيْنِ أَوْكَالُهُمَا وفيه أشكال الغياس تنعقد وَابْعَلُ لَدَيْ تَأْلِيْفِهَا ٱلْمُقَدَّدُمَا

وَقَدْبَسَطْنَا الْفَوْلَ فِي الْحَلِّي

يُحْمَلُ وَاجْعَلُهُ فِيدَ ٱلِاسْتِغَرَاجِ وَعِدَّةُ ٱلأَضْرُبِ وَالنَّا يَجُ يُنِهِ

مِنْ غَيْرِمَا ذَ قِي نَعَـُ خُرِ فِي الرَّا بِع بخشب مَاتَا لِيفُ أَوْمِنْهُ يَقَع وَهُوَ إِلَىٰ حَسُنَّةِ أَقْسَامٍ رَجِّع لِأَنَّهُ مَنْ ذَا تِي انصالِ يَكُوُ ثُ أَوْمَنُ ذَ اتِّي إِنْفِصَالِ آؤذات حملائقك المئتصآ أونصَحِبُ القَضِيتِّـةُ لْلُنْفُصِّلِ ٱڎٛڰٲؘؘؘؘؗؽؘ؞ڡۣٛڹۺڔڟؾۜؾؽؖڹڶؙڵڡٚ وَالْوَصْلُ وَالْفَصْلُهُ الْكَاكِلَةَ لِهَا هٰذَاوَفِيُ كُِلُّ مِنَ ٱلْاقْسَامِرِمَـ يُقَارِبُ الطَّبُعَ وَمَا لَا فَاعِلَىا فألأوّلُ المَظَبُوعُ مِنْهُ مَا الْوَسَطَ تمامُ حُرْءِ مِن ڪليهم افقط كللَّمَا الشمس تكونُ طَا لِعَه فذي حقيقة النَّهَار وَاقِيَا وَكُلُّما كَانَ النَّهَارُ ذَا أُو قُوْعِ فَالْأَرْضُ مُسْتَضِيعَةٌ بِٱالْوَمَ يَتَحُنُّ القِيَّاسِ غَيْرِخًا فِيَهُ مُقَدَّمُ الأَوْلِيُوَ تَالِي الثَّانِيَّ وَهُومِنَالثَّانِيٰ لُذَيْ الشُّوكُةُ فَيْهُ كَاتِّمَا يَنْتِجُ مِنْ قَضِيَّتَ بَن محكتة احداهما موحنتان تمنعُ الخُلِوْصَادِقُ عَلَيْهِكَ وَ الْفَكُوْعَنِّ نَظُو الْمُثَالَ أَحْمَى وَهُوَمِنَ الثَّالِثِ مَا لَكُوْلِيَّه أثرًا لا وَالْوَاسِطَةُ الشِّرُكِيَّةِ منهامتع التالي مين المتصيلة وصورة النتاعج المستفؤيج فى كتُب القوم الطوال مُذَجَر كانت ذوات الحمل فدمثكما آمَّامِنَ الرَّابِعِ فَالْمُطُبُوعُ مَا

فزاء الانفيصال عذاوتقع هِ وَيَعْدُ إِنْ تَكُنُّ تَأَلُّهُ اجرأء الانفصال بالخليبا تَّعَدَالنَّتَارِيجُ الْمُحَصِّرِ هُوَمُقتُّمُ ٱلقِيَاسِ ثُثَّر لَهُ يَأْتِيْ مَعَ الْإِيْحَابِ وَالثُكُلِّتَ ه مَّنْعُ الْخُلُوَ الشَّيْطُ فِي الشَّيْرِطِيَّةِ وَإِنْ يَكُنُّ مُغْتَلِفَ النَّبَيُّ فَغَيْرُذِي لِتَفْسِيْجِ وَللَّهُ يُحِجُ مِنَ لِخُلُونِهِ فِيهِ وَ التَّفْصِينِ في الْكُنْبِ ذَاتِ الْمُسْطِوَ اللَّهُ آذَّاعِهِ لِلطَّبْعِمَاءٌ لِّفَ مِن وَخَامِسُ الْأَقْسَامَ فَالْقَرْنِيُ مِنْ وَذَاتُ الْإِنْفِصَالِ فِيْهِ الْكُبْرِكِ ذات اتصال وهي فيه صُغَرَ بَيْنَهُمَا يَأْتِنْ بِحُبْزُءٍ تَمتَا مُوْجَبَةً والأيشْبَرَاكُ إَمَتَا وَفِي كُلَّا لَكَا لَكِنْ يَشْتِنْجُ ٱلْمَرَّام <u>ؠ</u>ٛڹڪُڵۏؘۯۮڗۣڐۏۜؽٵٚؿۣۼؘؽۯؾؘام هٰ إِذَ فِي الشَّرْطِيِّي عَاتُ أُخَرَّا

# القِياسُ السِيثِنَاءِي

العربية فارجع اليه ولعالما فيناً مِن قَضِيّة فَيْنَ مِن قَضِيّة فِي أَوْمِ ثُمَّةً مِن قَضِيّة فِي فَيْنِ مِن تَلِكُ أَوْنَ تُلِيكُ أَوْنَ تُلِكُ أَوْنَ تُلِكُ أَوْنَ أَوْنَ فَيْنَ الْمَا مُنَا فَا عُمَّةً لِمِر

قِياسُ ألاستثناء قَدْتَقَدُّمَا تَركَيْبُهُ يَكُونُ مِن شَرْطِيَّهُ تَكُوْنُ عَيْن اَحدِ الْجُسُزَءَيْنِ لِيُلَزِّمَ الْوَضْعُ بِمَالِلْاَضِيرِ

لِصِحَّةِ ٱلانْتَاجِ فِي الْفِيَاسِ ذَا إنجاب شُهُلِيّتِهِ وَ هُسُكُلُا كوالجيئادُ إِنْ تَكُنُ مُنْفَصِد لَزُوْمُهَا إِنْ كَانَتِ الْمُتَّصِلَةِ فَالُواوَكُلِيَّتُهَا أَشْيَرَ كُلِّي مَا الشَّارُ طُكَا الذَّاكَ أَوْكُلِيَّةَ ٱلأَسْتِثْتُ لَيَنْتِجُ وَضُعًا وَبِرَنْوِج مَ فَعُ فيفى ذَوَاتِ الاِنْصَّالِ ٱلوَضْعُ فَيَثُ فِيهَا وُضِعَ الْمُقَدِّرُ مِل فَوَضَعُ تَالِيْهَا بِذَاكَ يُلْوَهُ وَمَ فَعَ مَالِي الطَّرِفَيْنِ مِيْكُومُ مِنْ دَفِيهِ أَن يُوْفَعَ الْمُقَدَّمُ ُ وَوَضَعُ تَالِيْهَا وَمَنْ فَعُ ٱلأَوَّلِ ليسر لإنتاج بامن مذخر هٰذَاهُوَ الضَّابِطُ فِي الْمُتَّصِّلَهُ وَدُوْنَكَ الكَلاَمَرَ فِي النَّفْعَمِلَا فَالْوَضْعُ فِيهَا مُنْتِهِ ۗ لِلوَّ فَعِ وَعَكُسُهُ لَكِنْ لِنَدْجِ الْجَمَعِ إِنْ أَحَدَا كُخُزْءَ يُنِ مِنْهَا اسْتُنْ رِكَا يَنْتِجُ مَقِيْفِلَ لُأَخِرِ اللَّذَ ثُرِكَ مِنْهَا فَلَيْسُ مُنْتِحًا لِلْعَبِيرُ وَإِنْ نَقِيْضَ وَاحِدٍ نَسْتَهُ ثَنِ إذْ حَاثِرٌ كُونِهُمُ مَامُونَ فِعَكَ إِن فَمَالَهُ فِيْمَاسِوٰىُنْتِيجَتَايْن مِنَ الْخُلُو فَهُو فِيْهَا شَا رَبُّحُ تفذالمنع للجكيم أمثًا ألمانع مَهُمَانَقِيْضَ أَوَّلِ أَوْ أُنِحِيرِ تَشَتَثُن فَالنَّاسِجُ عَيْنُ الْأَخِرَ وَلَيْسَ بِالسِّيثُنَّا وَعَيْنِ مَّا يَعِيْ نَقِيْضُ شَيْئًا مِنْهُمَا بِنَا - تج فَمَا لَهَالِأَلَالْمُسْتِيثُحَتَ إِن لَكُوْنِ الْإِجْتَرِكُ عِينَ إِلَٰهِ مُكَانَىٰ إِنَّ الْإِمْكَانَ إِنَّ فِي الْكَفِيقِيَّةِ تَأْرِينَ ۚ رَبُّعُ تتأثج ثنيتان مذنها تقعم

إِذَا بِهَااسْتُنْنِيَتِ الْمَدْيَنَانِ وَالْاُخْرَيَانِ فِيْهُ يَأْتِكَانِ مَهْمَاالْنَقِيْضَانِ هُنَاكَ الْسُتُدَرِّ كَلَّمَضَى تَبُلُّ بَيَانُ ذَلِكَا مَهْمَاالْنَقِيْضَانِ هُنَاكَ السُّتُدرِ الْمَاتِقَاقِيَاتُ السِّنِ فَوْعِ فَوْعِ مَعْمَادًا اللَّذِفِعِ مَا اللَّهُ فَعِ مَا اللَّهُ فَعِ مَا اللَّهُ فَعِ مَا اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ مَا اللَّهُ فَعَ مَا اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ مَا اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ

اَلْقِيَاسِ النُّوكَبُ

غَيْرَكِيُطٌ وَيُسَكِّى اَلْعُقَلَا اُلِّقَتَ وَاثْنَتَكَانِ مُنْرِيِجًاتِ مُنْبِجَتَانِ وَهَــلُةٍ جَـرًّا

منجِمتان وهلرِّجرُا وَالسِّبُ الْمُوجُ لِلتَّرْكِيْبِ

اللثَّارِيُجُ الْمُطَلُّقُ بِ مُحْتَاجٌ لِ لَكَ يُكسَبُ مِنْ الْحُرِيّحَتَّى سَبْ لِزَمَا

الَى الْبَدِيْتِي لِنَغِيْ الرَّيْبِ تُعَصِّلُ المُطلُّوبَ مَهْمَا ذُكِيَتُ

مَوْصُوْلَهَا يُسمَىٰ وَمَهَمْا تُنْدُ هِجَ يُدْخَى وَفِي ذِكْرِ الْمِشَالِ مُلوْلُ القياس كُلُّ فِيَاسٍ مِن قَضِيَّتَ يُنِ لَا مُوشَّعَبًا مَامِن مُقَدَّ مَايِت مِنْهَا أَيْتِيَة قَوْدِي مَعْ الْخَرَى ولَى مُصُولِ الْعَرْضَ الْمُطْلَوْبِ ولَى مُصُولِ الْعَرْضَ الْمُطْلَوْبِ ولَيْ الْفِيَاسَ الْأَخْرَ الْمُصَدِّلًا وهُكُذَّ الِي الْبَهَاءِ الْمُعَنوبِيَّ وهُكُذَّ الِي الْبَهَاءِ الْمُعَنوبِيَّ فَهْذِهِ الْقِيسَةُ تَعَدَّدَ سُفِ وَهُمُنَّكُمُ الْمُرْتَحَ بِالنَّتَ الْرَجِ

فِيْذَ لِكُ لِنَّرُ كِيْبِ فِالْمُفَصُّولُ

فِيَالْرَكْخُلُفِ

ثناث مطأؤب بإيطالالتقيا تَوَكِينُهُ وَالْأَوَّ لُ يَأْتِي مِنْهُمَا تَلَازُمُ الْكَطَلُوْبِ النَّقَيْضِ لَهِ بَيْنَ النَّقِيْفِي وَٱلْحَالِ الثَّابِتِ يَعْتَاجُ لِلْبَيَانِ لَامَا قُدِّ مَا نَتِيْجَةُ تَطْلُعُ مِنْ مُتَّصِلَه وَبَيْنَ إِنْبَاتِ أَلْحَالِ وَٱلْكَذِبْ ئِيَتِيْجَةِ السَّابِقِ ذُوْ مَرَّتُ فَإِنْ ينتنج نقيبض صدرها فحصكا بقاؤكه ذاالضّابُطاْلُمُوْمْي فَرَاجِعِ الكتبَ لَهُ الطُوَالَّا

آمَّاقِيَاسُ ٱلْحُلُفِ فَهُو مُسْتَفِيْ فَيْنُ قِيَاسَيْنِ يَكُونُ دَ أَيْمَكَ رِقِيَاسُ لَلِا ثَيْرَانِ مِنْ مُتَّصِيلَه ڣۿٵۘۏٱؙڂٚڒؽڡؿ۫ڶۿٳ<u>ۿ</u>ؼٱڷٙؾؿ لُزُوْمُهَا وَذَ االلُّزُومُ مُ رَبِّمَا فَذَاالْفِيَاسُ إِلا قُرْرَ إِنَّ وَكُهُ بِهَا اللَّذُ وَمُ بَيْنَ لَفِي مَا طُلِب ثَانِيْهِ بِمَا يَعِيَاسُ لِإِسْبِتُنْنَاءِ مِنْ تَـُنتَتُنِ فِي هٰذِي نَقِيْظَ هَاتَـٰلاً تحققا لمُطْلُوْبِ بِاللَّسُرُوْمِ وَإِنْ تُعِدْ تَفْصِيلًا أُوَمِثَالًا

الاستقراء

فِهَاعَلَى هُكَيْمِ لِكُلِيِّ نُقِيلَ وَعَوِّ فُوْكُ بِيرِسُوهِ مِ أَخْرَى وَالْآخَوِ النَّا فِصِ دُو انقِيهَا مِ حَالَةِ كُيلِيِّ بِجَالٍ حَمَلًا الحُجِّةُ الَّتِي الْحَصَّ يُمُ يَسْتَدِلُ مِنْ مُكُمُ جُنْءِ ثَاتِهِ الْاِسْتِقَرا وَهُوَ إِلَى الْمُؤَمُنُونِ بِالتَّمَّامِ فذُو المَّمَامِ مِنْ هُ مَا فِيْهِ عِلَىٰ فذُو المَّمَامِ مِنْ هُ مَا فِيْهِ عِلَىٰ وَهُويُفِيْدُالُولُمَ بَلُو ذَ لِكَا مُقَسَّمُ الْقِيَاسِ طَينَى الْوَارَقِع مِنْهَا مَلَى الْحَكِم يِهِ فِي الْكُلِيّ وَلَيْسَ فَيْرُ الْطُنِّ مِنْهُ يُسْتَفَا دُ لِاَ سَنَّ فَيَعُونَهَ الْ يَسَكُونَا لِإَ سَنَّ فَيَعُونَهَ الْإِنْ يَسَكُونَا كُيَّا لِفُ الْوَصْفَ الذِّيْ تَقَدَّمَا

افي ڪُرِّ جُزْء يَّا يَه ايْسَتِدلاَلُكا أَعْتَ الْقِيَاسِ دَاخِلُ لِذَا دُعِيْ وَالتَّانِ مَايَدُ لُّ حَالُ الْجُرِّ وَهُوَلَدَى اِطْلَاقِ الاَّسَتَقَاالُهُ وَ وَا تَمْتَ الْعُرِيْفِ دِالِيقينَ فِيْهُ اجْهِلْ لَنَا وُمِنَّ الْجُزُويِّ مَا فِيْهُ اجْهِلْ لَنَا وُمِنَّ الْجُزُويِّ مَا

#### التمثيثل

فِي هُمُرُمُ جُزِعِ يَ حُكُمُ وَحِدَا مُشْتَركِ بَيْنَهُ كُمَا إِلْفِعْلِ عُرْفِ أُولِي الفِقه قِيلسَّا فَاعِرْفِ كَالْفَرُ وَالرَّحْنُ مِنْ لُهُ يَعْضِمُ وَالْفَرَعُ مَا فِيْهِ النِزَاعُ قَدَالْتَ فِيْهِ الشَّيِّرَاكُ ثَابِتُ الكِحْسَ مُعْبُ وَلَكِنْ نَقَلَ الْأَجِيلَة لَهُ وَأُولِي مَا عَلِيْهِ يُعْبَيِّمَ لَهُ وَالذَّوْرَانُ وَالمِتَوى سَقِيمُ وَالذَّوْرَانُ وَالمِتَوى سَقِيمُ ن فِي اِ قَامَة الدَّلِيْ لِا عَمُّدَ الْفَيْ مِنْ عَلَيْ الْفَيْ الْفَيْ مِنْ عَلَيْ الْفَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ الْفَقْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ الْفَقْ مِنْ الْفَيْ عَلَيْ اللَّهِ الْفَقْ الْفَيْ اللَّهِ الْفَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ الللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِم

فالتَبرُوالتقينهُ إيرًا ذُك مَا لِلأَصِيلُ مِنْ أَوْصَافِهِ مِنْ كُلُّ مَ لْفِكُنْ فِي ٱلْأَصْلِكَ بِاللَّادِ لَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ ذَاكَ الْعِسْلَةِ بِقَادِجٍ فِيهُا إِلَّا أَنْ بِيَسْتَقِهِ نُبْطِلُ عَلِيَّةَ بَعْضِ مَاذُ كِ وَصْفُ خَلَاعَنْ قَادِجٍ فَن هُنَا تَعَلِيثُلُكَ الْحُكُمِيهِ تَعَثَيَّتُ فِي عُرُفِ آهِلِ الْفَيِّ ذَاهُوَا قَرَانَ هٰذاهُوَ السَّبُووامَّا الدَّوَيَرانِ مِثِلُ أَيْزَانِ مُحْمَة ٱلْخَمُوةِ ثُمَّ كُلَمَ بَوْدُ مِنْ فِي وُكُوْد وَعَدَمْ بِوَصْفِ الْإسكارِ خَيْتُ يُوْجَدُ تُوجَدُ آوُيفُقَدُ مِنْهَا تُفْقَدُ كَوْنِ الْكَدَادِعِبِكَةً لِلِبِكَرَامُو كَالدَّوْمَ انُ " يَهُ لِكَا ظِلْبِيثِ عَنِ لَهُ عَقِيْنَ أَمَّا أَلا قَ لُ ۅؘۘڷڬۮۺٛڣ<u>ۣۿڶڒؽڹ</u>ٵڛؠ۫ٚٲ۫ۥؽ۫ڡٞڶؙ فَانْحَصْمُ لِلِعِلَّةِ فِي ٱلْأَوْصَافِ كُلَّا لمُسَلَّمٌ إِذْ جَازَانِ يُعُسَـلِّلاً شَيْ سِوَاهَاثُةً لَوَنُكُلِمُ صِحَّةً حَمْرِهَا ذَ لَانُسُلِمُ عليقة الأمول يه تت تأورُ بِاَنَّ ذَالْجُامِعَ حَيْثُ تُصُلُوا لِأَنْ تَكُون عِللَّهُ فِي الْفَرْعِ إِذْ يَجُوْمُ إَنْ يَصُحُونَ فِيْهِ حِيْنَكِنْ أوْخَاصَّةُ الْفَرْعِ بِمَا الْمَنْعِيَّةِ خُصُو صُ اللاصُيل الشَّرُطُ لِلعِلِّيَّة مِنْ عِيلَةٍ حَالَ تَمَا مِيهَا يَصَايُر عَنْهَاوَ اَهَاالثَّانِ فَالْجُوْرُءُ الأَخِيْر لَوَالثُّنْهُ فُمِّ إِنْ سَاوَىٰ بَيْمُ مِثْلَهِ مَدَادَمَعْ كُوْ لِي وَلَيْسَ عِسَلُهُ لَا يُفِيدِ المَّكَثِيثُ الاالفَكَ مِنْ غَيْرِفَ رْقِ وَلِيَ اجَيْتَ

# أمواح ألقياس

تَبُلُ إِلَّا قُمَامِهِ ٱلْمَذْكُورُهُ حتثباعتبارما كدمين المواذ أوْلَاوْمَا بِمَا قُتِرًا نُهُ تَبَتْ وَالنَّظُومَا ثُولَاكُ لَهِمَا نَهُ و لُ تَصَوَّرِ الْجُزْعَيْنِ حَيْثَ يُوْجَلُ تثينه كمااتجا باأؤسلباكك هٰذَاالْبَدِيْتِيُّ وَدُوْنَكَ الْمَثَلَ وجوده إلى مُرَجِيح يَهِي يَحُكُونِهُ الْعَقْلُ بِالْوَاسِطَةِ كَانَ نَفُولَ الشَّمَدَ بَيْضَاسُمِيَّتُ مَنَ لِحُوَّاسِ الْحُكُمُ مِنْعُوْ قَوْلَتِ! فَيْلِكَ لِلْوُجْدَانِ عُرَفًا تَنْسَبُ فيجزميه إلى تكريمالنظر كالنتهذُ فين مولِّدا بِ الصَّفر هُنَابِنُرْعَيزانِيتِقَالِ اللِّهِ هُنِ

قُدْتَيم الْقِيَاسُ حَسْبِ الشَّوْ وهايكأ الافساؤمنه تستتقاذ وَتِلْكَ إِمَّا إِلْيَعَيْنِ ا ثُتَرَنَتُ سِتُّ خَرُوْرِيًّا نُهَا أُصُوْ لُ فَالْاوَّلِيَّاتُ بِهَاجِحُـرَدُ كايولجؤ وألعقيل بالبشكة ما نِي فَوْلِنَا أَلِحُهُ زُءُمِينَ ٱلكُلِّ أَنَّالُ فَي الكَسُوكُلُ مُنكِن يَعْمَاجُ فِيْ ثُمُ **ذُوَاتُ**الِحِيْں اِذْجِيَ الَّيِنِيُ مِين الحَوَاسِّ ثُمَّ حَيْثُ طَهَرَت مُشَاهَدَاتِ وَبِمَا قَدْ بَطَنَ إِنَّ لَنَاخَوْفًا وَفِيْنَاغَضَبُ ثُمِّ لَكُمَّ بَاكُ مَا الْعَعْلُ افْتَعَرُ لْعَيْنِ فِيهَامَوَّةً فَى أُخْهِ لِمِ نةذواتُ الحَدْسِ وَهُوَ الْمَعْنَى

وَآيُنُ الْحَالِ عَلِيثُهَا دَلَّتُ مِن نُوْ بِرَعِيْنِ الشَّمْسِ مُسْتَفَّادُ يَحُكُونِيهَا بِالتَّمَاعِ مَيْثُهَا مِنْهُمْ عَلَىٰ لَكِذْبِ إِذَ الْمُرْبَبّا وُ ا عَنْهُ مُراكِي ٱلْحُسُوسِ لِإِلَى أَعْقِلْ بالكفيزات كحاء كاوكها تحسكا عَلَىٰ لَيْتُوى الْحِيَّةَ بَلْ عَلَيْ وَيِه إِيَّاسُهَا عَنْ ذِكْرُهِ نَسْتَنَّعُنِيْ زُوْجُ فَذَا هُكُوْتِيَاسُهُ مَعَهُ ذِي البِتنِيِّ بُرْهَا نَّا ثُبُولُهُ فَيِي مُنْقَبِوْوَ لِيَسَ بِإِنْخَفِيّ وَاقِعَةٌ لِللِّبْهَةِ الْكُكُوبَيِّهِ إيى الذِّهْنِ وَالْوَاتِعِ عِلَّةً مَعَسًا إيه أتشت وَاتِعُ العِسكَيّة ا لِلنِّسِبَةِ الْعِلَةُ فِالذَّهْنِ فَقَطَ إنتية الخشء فتنثب لأغل إِنْ كَانَ فِينِهِ الْأَوْسَطُ الْمُعَلُّولًا

يَنْ لَلِكُوى لِلْهَطَالِبِ الْيِعْيَ يَشَلُ نُوْمُ الْقَسَمِيدِ الْوَقَادُ فألمته لتوات وهى ما ألجحها مِنْعَدَدِ إِذْ يُؤْمَنُ النَّوَاطُقُ مَعَاسُنِنَادِ الْخَبْرُ الَّذِي نُقيلُ كَفَوْلِنَا إِنَّ الرَّسُولَ آخَهُ ذَا وَالْعِيْلِمُنْ هٰذِي لِثَّلَاثِ لَيْسَرِفِيهِ نُّرِّ قَصَّالِهَا حَاضِرٌ فِي الدِّهْرِنِ مِثَالُهَا فُولُكَ إِنَّ ٱلْآَدُ بِعَنَّهُ وَمُنِيمًي الْقِيَاسُ ذُوا لِيْفَ مِنْ وَهُوَالِي اللِّيمِيِّ وَ أَكْرِيتِنَ وَفِيْزَايِ أَلَاوْسَطِ الْوِلِّيتَ ٥ إِنَّى الذَّهِينَ ثُرِّحَيْثُ ذَاكَ وَقَعَـا ينه وَسَلِيٌّ إِنَّهِ اللَّهِ يَسَهُ ا وَحَيْثُكُما كَانَ يِعِ الْحَدُ الْوَسْط فَذَالِكَ الإِنْ الْمَانِثُ إِذْ دَلَّ عَسِلُ واقعيه وسيتوالة ليبشلا

لِثَالِثُ أَخْرَ مَعْلَةُ لَيْن وَمُرْتَمَا كَانَ كِلَاهٰذَيْن مَحَيْثُ تَمَتَّتِ الْبَيْسِيْنِيُ الْحُ غَنُذُ سِوَاهَا فَالْمُسَلَّاكُ هِيَ الِّتِي ٱلْخَصْمُ بِهَا يُسَالِمُ وَصِحَتَةَ الدَّعْوٰى بِهَامَيْلَيْزَمُ فينَبْنِي أَلْكُلَامُ فِي ٱلْكُنَا ظَرَّةِ تَيْنَهُمُّا بِهَا بِلَامُنَا كَرِّهُ صَادِقةً أَوْلابنَفْسِ الله مْرِ كالتنج مين تسكسك وَ دَوْير وَّكَالمَهُ أَيْلِ الْأَصُولِيَّاتِ أُوْخَذُ فِي الفِقهِ مُسَلَّمَاتِ ثُمُّ**ذُوَّاتُ ا**لِاشْتِهَادِوَهَى مَـا أتطابق الازآء فيثهنا عليت إمَّامِنَ لَلْجَيْعِ ٱوْمِينَ فِـرْتُــــهِ مَغْصُوْصَةٍ لمَذْهَبِ أَوْمِ قُلَهُ تَعْمُ الْوَادَ ابِ آوْ حَمِيتَ فِي أَوْعَادَيْةِ لِقَوْمِ ٱوَمَصْلَحَةٍ كَالظُّل بِئُسَ لَكُنُكُ وَالْعَدُ لِحُسَنَ أَوْلَجُودُ مِنْ إِنَّ مِنْ وَيَوْقِيرُ الْأَسَنَ وَلَجُودُ مِنْ مِنْ وَقَوْقِيرُ الْأَسَنَ ثُوَّ اللَّوِ أَتِي لِلْقَبُولِ تُنْسَبُ وَهِيَ الْتَيْ تُوْخَذُكُمُ مِنْ بُرِغَتُ في الأخذِ عَنْهُ لِإعْنَقَادِ الصِّدُ وَيُهِ ٱقُوَالِهِ لِعِيهِ إِوْلَقَهَوُّ فِي أولارتكاض كاناؤ ذكاع كالجيلِّ مِنْ مَسَا يَلُ الإِحْيَاءِ تُّةَ**ذَوَاتُ**التَّلِيَّمَاٱلعَقْلُ<del>كُم</del> بِهَا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ لَاحَيْثُ جَـزَ م كَفَوْلْنَا بِاللَّيْزِيَيْمِرِيْ طَارِ قُ وَكُلُ مَنْ يَسِرِي فَذَاكَ سَامِ قُ نُهُ المُخَتَّلاتُ وَهِي مَا بِهَــا تَأُثُّوا لِنَفْسِ لَذِى لِشَمْعِ لَهِسَا فَعَصُلُ القَبْضُ وَالِانْبِسَا طُ مِن غَيْرِاذْ عَانِ بِهِ ايْنَا كُل

مُقتِّرَنَّا اَوسَجُعِ اَوْ بِوَنْ رِن ليسكا إنكان بالتَّغَبِّي أَوْقَوْ لِنَا النِسَاءَ ٱلشَّاكُ الكُرُومُ كَقَوْلِنَا الغيدُرُ ياحِيْنِ القُلُوُبِ نتُرَ اللّواتي نُبِبَتْ لِلْوَهْمِ إذْ كَانَ فِيهَاالْوَهُمُ رَبِّ ٱلْحُكُمُ نى لَحِيِّ وَالْعَقْلُ لِهَا لَنْ يَقْبَلُا فِي غَيْرِهَحُنْتُوسِ يَقِيسُهُمَا سَعَلَا فَذُوْ تَعَيَّزِ وَصِدْقُ ذَا فَقُ لَ كَالْخَوْفِ مِن مَيْتِ وَكُلَّ مَا وُجِه سَابِعُهُ النُشَابِهَاتُ الْحَيْقَ وَهِيَ قَضَا يَاعِرِيتِ عَنْ صِدْقِ على اعتفاد اللها تنتظه وَاثِمَا الْعَقْلُ بِتِلْكَ يَعْكُمُ تُهُرَزُوۡإِ اَوۡتُبُولِ اَوۡمُسَلَّمَاتُ ; فِي أُوَّلِيَا بِتِـا لْقَصَامِا أَوْذَوَا تُ مِنْ تِلْكَ وَالشُّبْهَا ثُمُّ فَيْهَا عَا يُكّ بسبب اشتباعها يواحسكه يَأْتِيْ قُولِيًّا كُلُّ تَقْضِيْلِهِ بَا رَمَّا إِلَى اللَّفَظِ أَوِ الْمَعْنَى حَمَّا بِٱخَّىٰۤالْبُوْهَانُ مَا تَأَ لَّفَ هٰذَاوَ نَدْعَ هَٰتَ مِيۡتَاسَلَفَا قَنُولُهُ الدَّى الْحَيْعِ وَاجِبُ مِنَ الْيَقِيْنِيَّاتِ وَالْمَطَالِبُ وَرَبُّهُ عِنْدَاثُولِي الصِّنَاعَة يُدْعَى كَلِيْمًا رَأَ كِجُ الْبِضَاعَه وَمَامِنِ الْمُثْتَهِرَاتِ حَصَلاً ٱۉۮؘٳؾؾؘٮٛڸؠٛؠؙؽٮؘڡؾؘجٙۮؘڰ امِنْ نَظِم اقْنَاعُ مَنْ يَعْنُونُ وَرَبُّهُ نَجَادِلاً وَالْغَوَضُ أَوْتِيْغِيهُ وَالْخَصْمُ وَأَنْ تَخْتَبُوا مِمَّنْ عَنِ ٱلْبُرْهَانِ كَانَ قَاصِرًا ياً ؠِيّ وَجْهِ شَاءَ مِنْ نَزْتِينْبِ فَوِجَةُ المُءِ لَدَى التَّزَكِيْب

مِنْهَا وَمِنْ ذَاتِ الْقُبُولِ قَلْمَبَوْا وَمنْهُ كَانَ الْغَرْضُ الرَّاغِيْبُ فَوْيُرُهُمْ عَنِ الشُّرُوْمِ وَالْأَذَى وَ الْقَصَّدُامِينَ هُـذَا وُجُودُ ٱلْاِنْفَعَا مُرَقِّجًا بِالْوَثْرِنِ وَالتَّحَيْبُ يُرِ للحقّ فَالْغَالطَاتُ ذُكِبَتَثُ ڣۣٛڞؙۅٛؠٙۊؚاڷۊؚۑٙٳڛؙؙٛڣۣؽڡؘ**ڐؾۿ** مُوَتَبًا بِهِيئَةٍ لَوْ تَسَنِيجٍ كُواَوْ الْكَيْفِ وَجُوْدُ لُأُوَجِبُ كبرى أوالصَّغُرِي بِهِ سَلْبِيَّهِ يَفْفُ الْمُقَدَّمَانِ مِمَااثَتَتَهَتَّهَ شَدُ مُثْتَرَحًا وَمِنْهُ يَعِدُثُ الْغَلَط وَانْحَتُهُا لِى أَلْجَازِعَا سَبِّـكُهُ كحفلنا طَنعِيَّةٌ كُنرَالُا فِيْ مَوْضِعِ ٱلْمُؤْجَبِ فِي ٱلْعُدُو لِي وَمَالِلْإِنْتَاجِ بِهِ مِنْ أُجْزًا وِ عَنْهُ تَجُزُحُ جَمْلِهِ لَا يَنْدُمِيلُ

اَمَّا الْقِيَاسُ مِنْ ذَوَاتِ الظَّيِّنَ اوْ بيكابَةُ وَرَبُّهُ خَطَيْرُ لِلنَّاسِ فِيْ ٱفْعَالِ نَحْيْرِ وَكَ ذَا وَ الْمُتَّقِّرُهُمَا ٱلِّفَ مِنْ ذَاتِ الْحَبَال في النَّفْشِ بِالتَّغِيْبِ وَالتَّنُفِير وَمِنْ ذَوَايِتِ الْوَهْمِ آوْمَا الْهُبَهَتَ وَحِيَ قِيَاسٌ ضَاسِدٌ لِشُهُعَتِهِ اَ مَنَامِنَ الصُّوْمَ لِهِ فَهُوَ اَنْ يَحِيْ لِنَقْصِ شَرْطٍ ذِي اعْنِبَا دِيجِمَكِ كان كَنْ بِالأَوَّ لِ ٱلْجُزْ يُتِّهِ وليهك ألافرى كما إذاتت بأنجق في الكَفُظِ كَجَعُكِكَ الوَسَّطُ أؤجَّمُ لِهِ حَقِيْقَةً فِيْ وَاحِدَه أَوْكَانَتِ النُّبُهُ لَهُ فِي مَعْنَا لُهُ أوأخذك التالت ديلقفيل آواَخذِكَ السُّومَ يَحِسُبِ ٱلْأَجْزَا ۗ وَيَخُوُذُ امِمَّا إِذَا الْكُومُ عَنِ لَ

# خَامِّةُ فِلْجُرَادِ لَعُلْئُ

مُدَوَّنِ يَعِرِفُهَاذُ والفَهَرُ أعراضه الذّابيّة ألِعَثْ الْمَرْ تَن إذْ ذَا لِكَمَوْضُوعَ ٱلْحِيَابِٱلْمُعْتَلَ مُثْتَرَكُ وَبِاعْنِبَادِهِ فَقَطُ فَهَا هُمَا مَوْضُوعُ ذَا الفَنّ التَسَحُ مَطْلُوْبِعِلْمِ كَانَ فَبُلُ جُمُلِلا وَهِيَ تَصَوُّراتُ أَفْتَصْدِ يُقَاتُ لِعَيْنِ مَوْضُوْعَاتِهَ اكْفِى ٱلْعُلْفِيرِ ٱوْعَرَّضٍ حَقَوْلَةِ النَّحْويّبِ وَالْقَوْلُ لَفْظُ فِيْهِ مَعْنَى يُوْجَدُ أومثثل ماليلا شيوين تعويف وُنِخُودٍ مِمَّاهُنَاكَ كُبِيِّتُ شَدِيْدَةُ الوُضُوْحِ بَيِّنَاتُ أوْخَاصَّةُ تَذَكُّرُ فِي بَصْلُعُكُومٍ بَنَفْيهَا بَل لِلْقَبُولِ صَالِحَهُ

ثَلَاثُةُ أَجْزَاءُ كُبِلَعِلَم مَوْضُوْعُهُ وَهُوَ الَّذِي فِي الْعِلْمُ وَذَاكَ إِمَّامُفُرَدٌ نَعُوالْعَدَدُ ٱۉٛۮ۠ۅؾؘ*ۼۘۮ*ؖڿٟۅؘڣۣؽڿڲؙۺٛڗؙۜڟ يُبْعِثُ كَالتَّصْدِيْقِ وَالتَّصَوُمِي وَ الْجَامِعُ الْإِيْصَالُ فِينُهُمَا إِلَىٰ تُعُ الْمَهَادِي تَانِيَ الْأَجْزَ أَوْأَتْ ٢ ٙلُ هٰذَيْنِ ٰلِحُدُّودُ وَالرَّسُومِ وَمَالَهُ امِنْ جُزِءِ ٱ وُجُـنُوءِ يَّ الْعَدُّ لِلِكَلِيَةِ قَوْلٌ مُنْفَرَدُ وَاللَّفَظُ صَوْتُ شَامِلُ الْحُرُونِ وألفغيل وألحرف وتقريف ألبنا تَانِيْهُمَا إِمَّامُقَدٌّ مَا تُ يِنَفْيهَا وَهٰذِهِ ذَاتُ عُمُو ۚ هُر <u>ٱ</u>والْلُقَدَّمَاتُ غَيْرُ وَاضِعَــة

مَا نُحُودَةً فَاطْلُبُ مِثَا لَمَا تَعَدْ لِكُوْبِهَاعَتَن بِهِ الْعِثْدُةُ لِثَيْقِيْدُ طُوَّا فِيَاسَاكُ الْفُلُؤُمِرِ الْجَارِيَهِ يبنى على تِلْكَ الْقَصَالَا الْمَاضِيَد وَّهِيَ ٱلْمُطَالِثِ الَّتِي مُسْتَحَصَّلُ وَثَالِثُ ٱلأَجْزَاءِ فَا لُسَا يُثِلُ فِى الغَيْوِ وَ المُنْطِقِ اذَ فِي الْحِيْكُمَّةِ بُرْهَانُهَا فِي الْعِسِلْمِ كَالُوا فَعِسَةِ مَوْضُوْعِ عِلْمِهَا كَفَوْ لِ الْقَاتِلِ هٰذَاوَمَوْضُوْمَاتُذِى ٱلْمَسَايَلُ فَتِلُكَ بِالتَّكَرُارِ تَدْتَا كَدَّ مُثُ فِي الغَوْكُلِّ كِيلَةِ تُكُرِّرَتُ الإشهرامّامُعُرُبُ أَوْذُو بِسَا اَدَنَوْءُ مُوضُوع لَهُ حَقَوْ لِنَا لِلْمَرْفِ أَوْ لِشُنْجِيهِ تَعَيَّنَا أوْعَرَضُ المُؤْضوعِ ذَاتًا كَا لَمِنَا اوْ ذَات تَرْكِيثِ مِنَ الْمُوضُوعِ اوْ مِن نَوْعِيرِمَعْ عَرَضٍ كَمَا حَكُو ا قَوْلَ اللَّحَاةِ الْكَلِّمَةُ الْبَنِّنِيَّهِ عَنْ ٱيْرُبِيتَامِ لِم عَرِيبًه وَقُوْلَهُ وَلَيْفَكَا الْإِنْشُمَا لَكُرَّبُ بحَرَكَاتِ اوْجُوُو نِب يُعْمَ سُرُ تَكُوُّ نُاعِ إِضَّا المُوَضُّوْعِ ٱلعُسلُوُّ وَكُلِّ مَعْنُولًا تِهَا فَبِ اللَّهُ وَمِ ذَاتِيَةً وَكِلْزَمِ الْمُحَوِّلُ أَن يُخْرُجُ عَنْ مُوضُوعِيرِ لِينَعُ أَنْ إذِ الثُّبُوُّتُ وَاخِحُ الْبَسَيَان يُطلبُ جُزُءُ الشِّيئُ بِالْبُرْهَا إِن لَتَاوَئَى بِمَا بِدِالدِّهِنُ السَّنَزَ مِ وهابُمنا إحجامُ أذهم القلم بفَضْلُمُولِي النِعْرِ أَلْجِدَا مِ مِن نَظيمُ دُيِّ الْهَزِيقِ النِظَارِي تَرَفُلُ فِي ٱبْرَادِهَ الِرَقَا قِ دُونَگَهَا ہِے رَّا بِلَاصَدَا قِ

آننيَّةُ هذبتُهَا وَالنَطِقِ جَمَعْتُهُا مِنْ النَظِقِ جَمَعْتُهُا مِنْ النَظِقِ جَمَعْتُهُا مِنْ النَظِقَ وَلَمَنْ النَّامِ النَّامِ النَّمْ النَّامِ الْمَامِ الْم

بيثيلها في قيها لتراسبق ونسه ل لفظ وكيميم ونرو من خطأة عن جميلاً ونيثيان الكلفيكياعلى ذي المسائيلا وأضفح واضلح مايما عرائي كا وبالصّلاة والسّلام والمثا وكاح من دهيفها مشك الخام

# خان الطبي

ُ لَئِنَّدُ يَنْهِ وَالصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ سِيدنارسول الله ـ وَعَلَىٰ الْهُرْ صحبہ وَمَن والاہِ

أَمَّا بَحَل فيقول العبد المقصر إبوبكر بن شها بالدّبن المحقد الله بالسلاف العالم بندات ضبط او ابد العُلوم في متون الامراجيز وأبر انرخوا عد المعقائق في مطاد في التَوميع والنَّظويز عِلَا المُعَلِّلُ الرَّاعِ الدِّرَ الكُلُّمة مَنَّاء وَيَعِينُ الطَّالِبَ

الْمُ يَهَالِحِفْظِ مَاكَسَبهُ واقتناد وقدك ثراعْتناء السُّلف بِنَا الألفيتَّاتِ فِي مُهِمَّاتِ الفُنُونِ - وَانْكَ فَمَ اللَّهِ فَظِهَا وَتَقِرُّوهَ العُلَمَا ءُوْلِكُنْعَلِيمُوْنَ ـ وَلَا يَجِيدُ فَتَّا ذَا مَا لِل وَشَانِ ـ إِ لَّاوَهُوَ بِنَظْم قَوَا عِلِيةٍ - وَمَسَآ يَكُلُه مُنْ ذَان - ٱللَّهُ تَع إِلَّآ أَنَّ فَنَ المنطق العَظِليْمُ الفَايَّدُه شَاءٌ فِيجَا عَلْتُ عَنْ حَايِهِ الْقَاعِينَ ﴿ وَمَا وَالْكَالِلَّا لوعومرة مَسَالَكَ وخطائرة معَاريه وصعوبة دخولِ مُثِلَدّ وَتَعَرْيِهَا يَهِ ضَمَنَ حَظَائِرُ النَّظْمِ وَعَمُوْضَ الكَيْثِرِمِينَ كُلِّبًّا يَه وَجُزُء يَّا يَهُ عَلَمْ بَيِيْطِ الْفَهْمُ . وقداسخوت الله تَعَالَىٰ فِرَكُوْبُ المن المركب الخيشُن واقتمام ذالك المسيّايل لَّذِي المجمع من أ اقتعامه م كل قطين وكسين فنظمت فيه مذو الالفية الناديج المِنْيَال - وَالْبَلْكُومَةِ التي هِيَ لَشُوالُ عَلَمُ الْمُعَوِّلُ عُقَال ـ وَحِيْنِ انْتَهَى القَلومِن تُرصَيْفِهَ اوَجَمَهَا . وَمُكْتَتِ الْاغْتَاق الى اجتناء تمرَّل تِهَاوَينُعهَا ـ بُوْشَيرِطبُعُهَا في مدين خيد للرأه المَعْمُونَكِ لَكُمُ لِتَ مِمَوَادِدِ الْخَيْرِوَ لَيَرْتَ الْتَصَاتِ مَفْمُوْمِهُ . فْ ايَّا مِلْكِكِ الْاعْظَر وَ أَكْنَا قَان أَلا غَنَو مُعْلِي مِنَا والعُلوم وَمَّ اِنْهِمَ ايَاتِهَا ـ ومُوصِل فِحَايُبِ لِنَّانُ لِالْمِنْسَهِ فِي إِيهَا إِ انشَلْطان ابن الشُّلُطَانُ إِبْنِ السُّلْطَانِ آيَّ نِبِ إِنْ يَظَامِ لِللْكُ إِ

ماير على خان لانزالت شموس معاليه شاس قدر والوية مجدد على رؤس الانبهاد خافقه رآمين ر

وكان الاهتمام برغبة ونفقة ذى المرتز العليدوالنفسن الابية الحاتمية والشيخ عبد الرحن بن عبد العزيز ال ابراها ما السبع الله عليد فضله العميم و

وكان انتهاء الطبع والأستراحة من الوضع والرفع بتاريخ ه ١٠ من شوال المستلام المطبعة عثمان بريس مبدل الد

جامعمسج

المالية المنتقاء لمخ المنظرة والمناسبة المناتية الماتية

#### علصنا مركتاب نظام المنطق

| صواب                   | غلط                | سور | 46. |
|------------------------|--------------------|-----|-----|
| القَصَدُ ا فَتَهَمَّمُ | القَصَدُ انْبَهَمَ | 10  | 15  |
|                        |                    |     |     |
|                        |                    |     |     |

| 7    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <br> |
|------|---------------------------------------|------|
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
|      |                                       |      |
| <br> |                                       | <br> |